الحضارة العربية في إسبانيا

ب. كتورالطاه إحدمكي

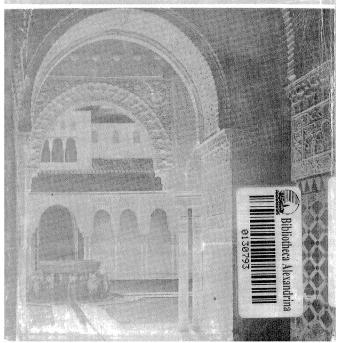

## ليثى بروقنسال

# الجَضارة الْعَرَبِيّة

ترجم*ت* **دكتور الطاهرأهم دمكي** استاذ الادب ووكيل كلية دار العلوم بجامعة القامرة

- الطبعة الأولى:
   عرم ١٣٩٩هـ.
   ديسمبر ١٩٧٩م.
- الطبعة الثانية:
   شعبان ١٤٠٥ هـ.
   مــايو ١٩٨٥م.
- الطبعة الثالثة:
   رجب ١٤١٤ هـ
   يناير ١٩٩٤ م

الناشر: دار الممارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

#### مقدمة المترجم:

في مطلع عام ١٩٣٨ جاء المستشرق الفرنسي ليفي بروفسال إلى القاهرة، بدعوة من كلية الأداب في الجامعة المصرية إذ ذاك، وألتى برعايتها، في مارس من العام نفسه، ثلاث محاضرات في الجمعية الجغرافية الملكية بالقاهرة عن: «الحضارة العربية في إسبانيا» باللغة الفرنسية، وجمع هذه المحاضرات في العام نفسه، وأضاف إليها موجزاً بالمصادر الهامة التي عاد إليها، وملحقًا بالتواريخ البارزة في تاريخ الأندلس، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفكريًّا، وطبع ذلك كله باللغة الفرنسية في القاهرة، وصدرت الطبعة الأولى منه بعد شهرين من إلقاء المحاضرات، أو إن شئت الدقة في ٣٠ من أبريل عام ١٩٣٨، بعنوان: ١٩٤٨ أو إن شئت نظرة مجملة. ثم أعاد نشر هذه المحاضرات، أو الكتاب، مرة ثانية في باريس، عام ١٩٤٨، في نطاق سلسلة الدراسات التي كان يشرف على إصدارها، تحت عنوان: «إسلام أمس واليوم Islam يشرف على إصدارها، تحت عنوان: «إسلام أمس واليوم d'hier et d'aujourdhui

وأضفت إلى هذه الترجمة مقالا كان ليفي بروفنسال قد كتبه في

« مجلة المعهد المصرى » في مدريد، العدد الأول منها، وصدر عام . ١٩٥٣، بعنون: « المذهب المالكى في الأندلس، وإسهامات المذاهب المشرقية الأخرى doctrinaux de l'Orient. في توضيح بعض الأراء التي أهملها المؤلف في المحاضرات، أو جاء بها مجملة للغاية ، في الوقت الذي نعرف فيه جميعًا الدور الهام الذي لعبه الفقهاء في حياة هذا القطر الوحيد الذي غابت عنه شمس الإسلام بعد قرون طويلة، وليس بعيد أن تشرق من جديد.

أتيحت للمحاضر وكاتب المقال ميزات كثيرة تجعل لما يلقى أو يكتب أهمية خاصة، فقد وقف عمره على حضارة الأندلس والمغرب، في مختلف جوانبها، وقدم لنا في هذا المجال عددًا هاثلا من الأبحاث والكتب والمقالات ونشر المخطوطات، وأعانه عليها أن المغرب الكبير في تلك الفترة من الزمن كان واقعًا بأكمله تحت الاستعار الفرنسي، فأتيح له أن يقتحم المكتبات العامة والخاصة، وأن يقع على مخطوطات لا تصل إليها يد غيره ولم يترك في هذا سبيلا إلا سلكه، ولا وسيلة إلا استخدمها، مها يكن موضعها من الرضى أو الكره، لا يرده عنها ما تواضع عليه الناس من سلوك ، أو ساد بينهم من أعراف، ومهها تجاوز به الأمر حدود اللياقة أو الأخلاق.

وإلى جانب ذلك عمل أستاذًا في جامعات باريس والجزائر،

وفى المعاهد العليا فى تونس والرباط، فأتاح له ذلك، وبعون فرنسا وثقلها فى كل الحالات، أن يعيش طويلا فى كل هذه الأمكنة، وأن يذرع شيال إفريقيا كله طولا وعرضا، وفيه تأصلت الحضارة الأندلسية، وإليه هاجر معظم الأندلسيين بعد أن طردوا من وطنهم نهائيًا وجملة عام ١٦١٣م. وخالط هؤلاء وغيرهم، وعرف حياتهم فى أناة، وتأمل بيئاتهم عن قرب، وكان له فى حاضرهم تفسير معقول لما غمض من قضايا وطنهم فى ماضيه البعيد، ومن ثم كان ليفى بروفنسال حجة فيها يكتب أو يقول فى هذا المجال.

أقول ذلك، دون أن أتجاوز عن منهجى فى تناول ما يكتب المستشرقون، ورأيى دائيًا أنهم يكتبون فى ضوء فهمهم وذوقهم وتكوينهم المزاجى، ولصالح بلادهم وثقافتهم أولا وأخبرًا، وليس لنا أن نطلب منهم غير ذلك، والباحث الموضوعى الكامل على قولهم، وأن نفيد من منهجهم، وأن نضع يدنا على الوثائق والحقائق التى تحت أيديهم، وهو أمر ليس متيسرًا على الدوام، وأن نأخذ من آرائهم ما هو حق، دون أن يصدنا جهل أو خرور، وأن نرد عليهم ما هو باطل، دون أن يقعد بنا تهاون أو جبن، ولهذا حرصت كعادق على أن أترجم النص كاملا، فى أمانة، مها يكن رأيى فى بعض ما يحمل من آراء.

ظهر أول بحث لليفى بروفنسال عن حضارة المغرب عام ١٩١٧، وما لبث أن لحق بزمرة المستشرقين الذين أصدروا عجلة هيسبيريس Hespéris في باريس عام ١٩٢١، وأوقفوها على كل ما يتصل بتاريخ المغرب والأندلس وحضارتها، وفيهم يومئذ الأثرى هنرى تراس، واللغوى جورج كولان، واختص ليفى بالتاريخ ومتعلقاته، وفي تلك الحقبة نشر الجزء الأول من فهرسته للمخطوطات العربية في مكتبة الرباط، وبحثًا عن نسخة ملكية من المصحف الشريف ترجع إلى القرن الرابع عشر الميلادى، ودراسة عن خطوطتين جديدتين لكتاب «روضة النسرين»، وبحثًا عن نسخة من «كتاب العبر» لابن خلدون، كان المؤلف نفسه قد عن نسخة من «كتاب العبر» لابن خلدون، كان المؤلف نفسه قد أهداها إلى مكتبة القرويين في فاس، ولما مات هنرى باسيه عام المدراسات المغربية على السواء.

وبدأ اتصاله بالأندلس عن طريق المخطوطات أيضًا، حين قدم إسبانيا ليضع فهرسًا للمخطوطات العربية فى الإسكوريال يكمل به الفهرس الذى سبق أن بدأه المستشرق الفرنسي درنبورج، وظهرت تكملته، وكان الجزء الثالث، في باريس عام ١٩٢٨.

ومن المخطوطات الأندلسية الهامة التى نشرها نصوص تتصل بأخبار المهدى، محمد بن تومرت، وابتداء دولة الموحدين، لمؤلفها أي بكر الصنهاجي، ويكنى بالبيدق، ونشرها ليفي بروفنسال بعنوان: «وثائق لم تنشر من قبل فى تاريخ الموحدين»، باريس عام ١٩٢٨، و «صفة جزيرة الأندلس»، وانتخب مادته من كتاب «الروض المعطار فى خبر الأقطار»، لأبي عبد الله بن عبد المنعم الحميرى، ونشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر فى القاهرة عام ١٩٣٧.

والجزء الثالث من «البيان المغرب» لابن عذارى ونشره فى ليدن عام ١٩٣٠ وكتاب الأمير عبد الله، آخر ملوك بنى زيرى فى غرناطة، المسمى بكتاب التبيان، ونشره فى القاهرة عام ١٩٥٥، فى سلسلة «ذخائر العرب» التى تصدرها دار المعارف فى القاهرة، بعنوان: «مذكرات الأمير عبدالله»، وثلاث رسائل أندلسية فى المعارف فى القاهرة عام آداب الحسبة والمحتسب، ونشرها المعهد الفرنسى فى القاهرة عام ١٩٥٥، وتضم رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة، ورسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف فى آداب الحسبة والمحتسب، ورسالة عمر بن عثمان فى الحسبة.

وبعد أن انتهت مرحلة الأبحاث المفردة، وجمع المخطوطات وتصنيفها ونشرها، كتبًا أو في المجلات المتخصصة، عكف على كتابة تاريخ الأندلس، فكان كتابه الرائع: تاريخ إسبانيا الإسلامية حتى سقوط الخلافة، وإسبانيا الإسلامية، النظم والحياة الاجتهاعية، وهما أفضل ما كتب في هذا المجال، وكلاهما مترجم إلى اللغة الإسبانية.

ثم أنشأ مجلة أرابيكا Arabica في باريس، ليلتقى حولها المستشرقون، والمتخصصون في الدراسات العربية بعامة وفي المغربية والأندلسية بخاصة، وكان يرأس تحريرها، ولا تزال توالى صدورها، وتتمتع بقدر. كبير من التقدير والاحترام في دواثر المثقين.

وكان فى نيته أن يمضى بتاريخ الأندلس حتى نهاية دولة الإسلام<sup>.</sup> فيه، ولكن المنية عاجلته، فتوفى فى ٢٦ من مارس ١٩٥٦.

وبعد، فالكتاب بين يدى القارىء، وهو فى تركيزه يغنى عن كثير، ولقد بذلت فيه من الجهد ما وسعنى، فيا كان صوابًا فمن فضل الله، وما تجاوزت فيه الحق، فعلى غير رغبة منى ولا إرادة، والبشر خطاءون، ولقد أتيت على هوامش كل فصل فى آخره، وما جاء بأسفل الصفحات، وهو قليل، حررته أنا، تعليقًا أو توضيحًا.

ومن الله التوفيق، وعنده حسن الجزاء.

الدكتور الطاهر أحمد مكى

۳ شارع مصدق الدقى - الجيزة ت: ٣٦١٣٣٠٦ ٣٤٧٩٣٩٢

#### الفصلالأول

### الغرب الإسلام*ى* والحضارة العربية الإسلامية

عدد محدود فحسب بين مؤرخى الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى استطاع فيها يبدو، حتى هذه اللحظة، أن يفسح المجال لتعبير سهل، وواضح الدلالة، كى يأخذ مكانه من الحياة، هذا المصطلح هو تعبير «الغرب الإسلامي»، والذى أود قبل أى شيء أن أدافع عنه، وأن أبرر استخدامه الذى شاع منذ عهد قريب، وهو ينصرف إلى مجموعة جغرافية بالغة التناسق فيها بينها، وتقع على جانبي غربي البحر المتوسط، وتمتد حتى سواحل الأطلنطى وتشمل شهال إفريقيا وشبه جزيرة إيبريا.

مثل هذا التعبير يتميز بأنه يثير فى شيء من الوضوح، حتى فى سمع من هم على حظ متواضع من الثقافة، جملة أشياء متناسقة نسبيا، خليطا يمكن أن نميز بين عناصره الجوهرية فى سهولة تامة. فالغرب الإسلامى مساحة من العالم القديم توطد فيها الإسلام، حاملا معه بناءه الاجتباعى إلى أهلها، ومثله الخلقية، والثقافة التي .

يمثلها، ولكن هذه الأرض فى الوقت نفسه نائية، وبعيدة عن مركز الإسلام بالنسبة إلى غيرها من المناطق التى شهدت ظهوره، وطلائع وثبته الرائعة التى بلغها فيها بعد.

كان الناس من قبل، وبعضهم لما يزل حتى اليوم، يطلقون عليه اسم «المغرب»، وهو تعبير يبدو للوهلة الأولى أنه يماثل تماما قولنا «الغرب الإسلامي» ويفضله في أنه لم ينتظر حتى عصرنا هذا ليدخل دائرة المصطلحات الجغرافية عند العرب. ولكن، هل نحن في حاجة لأن نذكر أن اسم «المغرب»، وكان فيها يبدو يعنى بلاد البربر وإسبانيا في الأيام الأولى، إنكمش معناه سريعا فلم يعد يشمل غير غرب شهال إفريقيا، ولم تعد تونس الحالية، أو افريقية كها تعرف في المصادر العربية القديمة، وشبه جزيرة إيبريا، أو أندلس العرب، من باب أولى، تدخل في نطاق مفهوهه.

يمكن القول إن هذا مجرد جدل لفظى بحت، لأن شهال إفريقية وإسبانيا ارتبطا، وهو أمر منطقى وطبيعى، بعلاقات سياسية، وصلات ثقافية، يقتضيها وينميها تجاورهما الجغرافي وبخاصة عندما أخذت العقيدة الدينية المشتركة توجه، وحتى توحد، عند الجانبين بعض مطامحها المشتركة. ولكن ذلك لم يحل دون أن يكون لكل واحد منها كيانه المنفصل، ونظامه المتميز، وأمراؤه المستقلون به، ويتبادلون العداوة أحيانا مع أمراء البلد الآخر، وله أخيرا مثله الأعلى، ولم يستطع الإسلام أن يجعله مشتركا على الدوام، ويمكن

أن نؤكد أن مثل هذه الأخطار ليست خاطئة كلها، ومع ذلك لا تمثل أيضا الحقيقة الدقيقة بصدق، لأن الغرب يؤلف وحدة في نطاق العالم الإسلامي، في جانب من أقصى طرفيه، عالما قائبا بذاته، أقرب ما يكون إلى أوربا المسيحية من جانب، وبعيدا معزولا عن الشرق بالمسافات الشاسعة، والعوائق الطبيعية من جانب آخر، ومثل هذه الظروف كثيراً ما كانت شديدة الوطأة على مصائره السياسية، وأكثر من ذلك تركت تأثيراً بالغا في أوساطه الاجتاعية وفي ثقافته.

ومن الضرورى أن يعيش المرء أعواما طويلة في بلد كالمغرب، لما يزل مجتفظ بطابع حضارته في العصر الوسيط كاملا غير منقوص، وأن يقيم في جنوب إسبانيا زمنا، وأن يكون شغوفا باستنطاق الآثار العربية في إشبيلية وقرطبة وغرناطة خلال الجو الرقيق المثير الذي تسبح فيه، ليشعر حقا أن بين ما كان وانتهى، وبين ما بقى ولم يذهب، ليس مجرد مظهر بسيط غامض من مظاهر القرابة بينهها. وقبل كل شيء، يجب ألا يتنكر للحدس الفجائي الذي يثيره في ذهنه أحياناً التعامل العميق والمستمر مع النصوص الأصلية، وألا يبعد عند الرؤى العابرة التي ترتسم إجالا، إثر اتصاله بالوثائق التي ينشدها، وتشف فيها بعد، على نحو دقيق، في الصور الحاضرة والعائلية.

حينئذ بشعر، بدءاً في غموض، أن هذه القرابة ليست

عارضة، ولا يمكن أن تكون كذلك، وسرعان ما تتزاحم وجوه الشبه وتتحدد، وتفرض نفسها. ويبدو الغرب الإسلامي فى جانبيه الإفريقي والأوربي شيئا فشيئا، عبر العصر الوسيط، من خلال ألوانه الحقيقية، بريئا من الصور الغبراء التي كومها على تخومه مؤلفو المدونات الصفراء، والذين أوقفوا فضولهم على الحوادث المختلفة المتصلة بالأسر الحاكمة وحدها.

وسنكتشف حينئذ أنه على الرغم من صروف الدهر أثناء حروب الاسترداد المسيحية ظلت العاصمة الثقافية لهذا الغرب في إسبانيا دون انقطاع: في قرطبة أولا، ثم عواصم مقاطعات أخرى متعددة فيها بعد، وفي غرناطة أخيراً.

وندرك أن أرض الأندلس، مها كان مركزها السياسي، لم تفقد أبدا منزلتها كزعيمة للفكر، واحتفظت بكل إشعاعها، حتى بعد أن خضعت في عهدها الإسلامي للحكم الإفريقي من المرابطين والموحدين، وسرعان ما فتنت سادتها الجدد فاستسلموا لسحرها، وجعلوا منها محل إقامتهم المفضلة. وفيها بعد سيحدث الشيء نفسه لأولئك الغزاة الجفاة من القشتاليين، وستكون لهم، كما كانت لأولئك من قبل، ما كائته أثينا بالنسبة لروما عندما غدت مقاطعة من الإمبراطورية الرومانية، ولتتذكر كلمات الشاعر اللاتيني، ونأتي عليها هنا: «إن اليونان المغلوبة غزت قاهرها الضاري».

ولكن مصطلح «الغرب الإسلامي»، لا يجد من يرفضون

مفهومه الخاص فحسب، وإنما له خصوم آخرون كثيرون في أوربا، وحتى بين المتخصصين اللامعين في دراسات العصور الوسطى، يرون أن شهال إفريقيا وإسبانيا كليهما، كل واحدة من جانبها، لا تشكلان غير امتدادات بعيدة، وظلال شاحبة، لمشرق الإسلام. هذا المشرق الذي يجب أن نعترف بأنهم أنفسهم يجهلونه، وأساءوا فهمه كثيرا، ولم يقدروا أبدا في إنصاف الدور الراجح الذي لعبه في اقتصاد البحر الأبيض المتوسط خلال العصر الوسيط، وبخاصة منذ انهيار العالم القديم حتى العصر الذي شهد غروب القرون الوسطى، وتفتحت عيونه على بشائر النزعة الإنسانية الناشئة. وهذا الزعم الباطل نفسه، ولما يذهب تماما، جعل كثيرًا من المؤرخين يُقدرون بيزنطة «مقارنة بذكريات روما الظافرة»(١١)، ودفع بهم ألا يروا في المغرب والأندلس، خلال العصر الوسيط، سوى امتداد هزيل، وانحطاط سياسي عميق، لعصر الإسلام الذهبي في المشرق، ومآثره في سورية والعراق ومصر ثابتة ومدوّنة. ولم يخطر ببال هؤلاء المؤرخين ولو للحظة واحدة، وبخاصة فيها يتصل بإسبانيا، أن يحاولوا إظهار القدر الهائل الذي اضطلعت به في تطوير العالم الأوربي إبتداء من القرن الحادي عشر الميلادي، وفي تحسين بعض جوانب الحياة المادية، خصوصا ودون أي شك فيها فرضته من الإحساس شيئا فشيئا بطابع جمالي جديد للحياة، وكان يسيطر عليها حتى ذلك الحين، تحت رهبة الخوف من المجهول، صوفية تنضح تشاؤماً جافيًا. وكل هذا يجلعنا نلحظ أن كل ما يوحى به تعبير «الغرب الإسلامي» فى حد ذاته، وما يحتاجه من تصرف، شأنه فى ذلك شأن الاعتبارات الأولى التى نحاول جاهدين أن نبرهن عليها. ولا يمكن الشك بأن الحضارة التى ازدهرت فيه خلال القرن العاشر يمكن أن نطلق عليها اسم «الحضارة العربية الإسبانية» لأنها نشأت وليدة تأثرات محتلفة فى شبه جزيرة إيبريا نفسها، وفاضت بكاملها، وامتدت على نطاق واسع إلى المغرب وليس، كما يظن أحيانا فى جانب واحد فحسب من أجمل جوانبها، وهو الفن المسمى بالفن الإسباني العربي، والعناصر الرئيسية التى تتألف منها هذه الحضارة العربية الإسبانية تكون الخطوط العامة التى تمنحها كل الأصالة فى مختلف جوانبها، ونحاول الآن توضيح هذه الخطوط فى نظرة سريعة وبجملة.

غير أن هذه الدراسة تبقى ناقصة إذا لم تصحبها عمليات سبر جانبية لنعرف أولا ما التأثيرات المباشرة، قلّت أم كثرت، التى مارسها المشرق من خلال الإسلام فى العالم الغربى، وما التأثيرات التي باشرها الغرب، وهى أضيق نطاقا دون أدنى شك، فى المشرق، ومن جانب آخر، ما الفهم المتبادل بين الإسلام الإسبانى والمسيحية فى العصور الوسطى ؟ تلك المشاكل الحاصة نطرحها بإيجاز، ونحاول أن نجد بعض عناصر حلها.

من الصعب دائمًا، وقد يكون تهورًا، أن نتصدى لدراسة هذه

الحضارة العربية الإسبانية دون أن ننظر إليها أولا، ولو من خلال بعض الأمثلة البسيطة؛ في نطاق إطارها الطبيعى ذاته، ودون أن نشير ولو بصورة موجزة إلى تتابع الظروف السياسية التي سهلت نشوءها وازدهارها. وبدون هذا قد نجازف بألا نفهم بوضوح ماذا كان مدى انتشارها، أولا في داخل حدود شبه الجزيرة نفسها، وفيها بعد في شهال أفريقيا، وقد يحدث لنا الشيء نفسه فيها يتصل بالتأثيرات المختلفة التي انحدرت إليها من المشرق، وأخيراً الضغط غير المباشر الذي مارسته بدورها على الغرب الأوربي.

#### \* \* \*

يكاد يكون من المتفق عليه عند الحديث عن شبه الجزيرة الكبرى، والتي تضم إسبانيا والبرتغال حاليا، بأنها ذات جغرافية معقدة، ولعل بلداً آخر لا يكون كتلة كهذه في وضوح حدودها الطبيعية، ولكن أيضا مامن بلد آخر يفوقها فيها تقدم من تناقضات داخلية، سواء في شكلها الطبيعي أو في مناخها، أو حتى في خصوبة أرضها، ومن جانب آخر، ولقد أشير إلى هذا مراراً، يتجلى وجه الشبه العميق بين جنوب إسبانيا وشهال المغرب في تكوينها الأرضى، ولا يفصل بينها إلا حاجز مائي عميق، ولكنه ضيق الاتساع، وعندما يجتاز المرء هذا الحاجز، وأعنى به مضيق خبل طارق، من أي جانبيه شاء، تأخذه الدهشة بما يرى من تشابه يكاد يكون تاما بين البلدين. فهناك كها هنا سلاسل من الجبال

العالية تغوص آخر ثناياها في البحر المتوسط، ونجد في كلا الجانيين المزروعات والحضروات والبساتين والفواكه وحقول الزيتون، وبعيداً، فيها وراء هذه الجبال، يزداد التشابه وضوحا، إذا جاز لنا القول، فوديان الأندلس الغنية لها ما يقابلها في سهول المغرب الحضراء، وإذا توغلنا أبعد من هذا فسوف نلتقى في شبه الجزيرة بمرتفعات الممنتشة وقشتالة الجديدة، ولها ما يقابلها في مرتفعات المغرب الوسطى، وهي ملامح قوية الشبه فيها بينها، ويطلق عليها التقنيون الإسبان الاسم نفسه، وهو meseta بعني نجد أو هضبة. وماذا عن أوجه التشابه بين جوانب الحياة في المدن؟ يكفى أن نذكر أنه لا توجد مدينة في المغرب يسكنها الموريسكيون المسلمون، وهم الذين طردوا من إسبانيا، أو يشغلون حيا منها، إلا واحتفظت في شغف بالغ بطابع الحياة في الملان الأندلسية.

أما الدخول إلى شبه جزيرة إيبريا من الشهال فيتم غالبا عبر أحد جانبي جبال البرانس، ومنذ اللحظة التي يبدأ فيها السير نحو الجنوب، يُوخذ المرء بالتناقض بين المناظر الطبيعية، تناقض يبلغ حد التنافر أحياناً، وقليلا قليلا تتلاشى سهول قشتالة المتقشفة العظيمة، وشيئاً فشيئاً تكسو الابتسامة وجه إسبانيا الشهالية العبوس، ابتسامة تصبح ضحكة عريضة حين نبلغ الأندلس، أرض المسلمين المفضلة، وعاشوا فيها ثهانية قرون. والحق أن هذه

المشاعر لم تغمرنى شخصيًا عندما وطئت أرض إسبانيا للمرة الأولى، دخلت إليها من أقصاها الجنوبي، بعد أن أبحرت من المغرب مباشرة، أى من بلد محافظ بقوة، ولا يزال مجتفظ بغيرة شديدة على الإسلام، ومع ذلك لم يداخلنى الشعور أبداً ساعتها أننى انتقلت إلى عالم مختلف. فالوديان العميقة، والضياع المعلقة في سفوح الجبال العالية، والمناخ، ومشاهد الشارع في المدن الصغيرة، وحتى أوضاع الناس، وكل ذلك يتشابه على نحو مدهش، ولولا الملابس التي يرتديها الأندلسيون الآن وطريقتهم في الحديث، لأصبح شعور المرء بأنه لم يعبر غير عمر مائي، وأنه لما يزل في أفريقيا، وهما كاملا. إننا نفهم بسهولة، في إطار طبيعي يقدم ألوانا عظيمة من المشابهات، أن حضارة مشتركة سوف تتوافر لها كل الشروط لكي تقوم بدورها.

وفضلا عن ذلك وجد شهال أفريقيا نفسه مدعوًا، منذ أن فتح العرب إسبانيا، لكى يلعب دوراً بالغ الأهمية فى إعادة تعمير شبه الجزيرة بالسكان، لأن العلاقات التاريخية بين البلدين خلال العصر الإسلامي تعود إلى أيام الإسلام الأولى، وبدأت منذ نهاية القرن الأول للهجرة. ولقد كان بربر المغرب هم الذين تولوا عملية الفتح أولا، وتم ذلك لحساب المشرق الإسلامي، ومنذ اللحظات الأولى بدأ الأندلس يستقبل أفواجاً عديدة من العرب الخلص، ولكنه في الوقت نفسه استقبل أعداداً أكثر من الأفارقة

المسلمين. ولم يلبث أولئك وهؤلاء أن تمازجوا مع السكان الأصليين<sup>(٢)</sup>، باستثناء بعض القرى الصغيرة المنعزلة في الجبال، واستعصى سكانها على التحوّل والامتزاج زمناً طويلا.

وقد شكل الوافدون من العرب نواة الأرستقراطية والبرجوازية في المدن، وسرعان ما تلقوا إمدادات بالغة الأهمية من المسلمين الجدد، أى من سكان شبه الجزيرة الأصليين الذين تزايد دخولهم في الإسلام، دين الفاتحين، بمحض إرادتهم في معظم الحالات، هروباً من الجزية، أو رغبة في حياة مادية أفضل، ونتج عن ذلك، وبسبب التزاوج بين الجانبين، أن ازدادت الصلات وثوقاً وتماسكاً على مر الزمن بين المسلمين القدامي والمسلمين الجدد. ولقد، أشرت في مؤلف صدر لي من قريب جدًّا، إلى أن عرب الأندلس الذين كانوا يزهون فخراً في القرون الأولى، التي أعقبت الفتح، بأصولهم العربية في شبه جزيرة العرب أو الشام، يتدفق عبر عروقهم جميعاً قدر غير قليل من الدم الإسبان، وخارج داثرة الشك الأن أن عصر خلافة قرطبة شهد تمازجاً عنصرياً هاماً، في المدن على الأقل، بين العرب الخلص والبربر والمولدين ".

ولدينا الفرصة عندما ندرس التأثيرات المختلفة التى سيؤدى تشابكها إلى مولد حضارة عربية إسبانية أصيلة، أن نحدد الدور الذى اضطلع به عرب المشرق الذين هاجروا إلى أسبانيا، والدور الموازى له، وقام به المؤلدون من السكان الأصليين، وبخاصة في الجانب الاقتصادى من هذه الحضارة، غير أننا سنقتصر الآن على إبراز النتائج الخصبة التي أدى إليها التهازج العنصرى الذى أشرنا إليه من قريب. فمنذ نهاية القرن الثالث الهجرى تقريباً، أو العقد الأول من القرن الذى تلاه فى أبعد الأحوال، كيفت مجموعة من الشعب الإسبانى حياتها مع موطنها الجديد، وأصبحت تكون نواة بالغة الأهمية فى نطاق شعب إسبانيا الإسلامية، وأخذت هذه النواة تتزايد باستمرار، سواء من توالى الدخول فى الدين الجديد، أو عن طريق موجات كبيرة من المهاجرين، وامتدت لزمن لا بأس به، وجذبت إلى شبه الجزيرة أولئك الراغبين فى ترك أوطانهم، طواعية أو مكرهين.

هذا الشعب الأندلسي المسلم بدأ عفويًا يحس بأصالته الذاتية والواقعية في مطاعه السياسية، وأشد من ذلك وأقوى في حياته الثقافية. ومع ذلك لم يلبث المتعلقون بالإسلام وشريعته، ومثله الديني الأعلى، تعلقاً ودوداً وشديداً، أن تميزوا على نحو واضع، في أهم مظاهر حياتهم اليومية، ونماذج أزيائهم، وطريقة ارتدائها، وفي مهاراتهم الحرفية والزراعية، لكى يبدو سريعاً أمام أنظار بقية العالم الإسلامي، لا كغرباء عنه، وإنما على الأقل كأقارب بعيدين، كأشقاء باعد بينهم تراخى الروابط العائلية، وإقامتهم النائية.

وقد ساعدت الظروف السياسية الوقتية على هذا النوع من

الانفصال المعنوى، ومضى يكبر مع الزمن شيئاً فشيئاً، عندما تهاوت أول إمبراطورية عربية في المشرق، وأدى ذلك إلى انفصال إسبانيا الإسلامية عنها، واستقلالها عن سادتها البعيدين، وقدمت نفسها إلى واحد من أحفاد الأسرة التي انتزعت منها الخلافة، وأقامت لنفسها منذ ذلك الوقت أسرة حاكمة خاصة بها، واستقلت بنفسها عن أفريقية وآسيا معاً.

\* \* \*

لم يكن تاريخ إسبانيا الإسلامية في الواقع حتى نهاية القرن الثامن الميلادي، أقل غموضاً من تاريخ بلاد البربر في الغرب، فهنا وهناك ولاة من العرب أنفسهم، مهمتهم أن يعملوا، أو يحولون أن يعملوا، على بث احترام سلطة رئيس الجهاعة الذي يقيم في دمشق، وما لبث أن أصبح مجرد سلطة اسمية في وقت قصير. ولم يكن الغرب الإسلامي يشكّل في ذلك غير مجموعة من المقاطعات في إمبراطورية مترامية الأطراف، لم يطل بها الأمر حتى تفكّكت أوصالها، وتحوّلت إلى مجموعة من الإمارات المستقلة، وسرعان ما أتيحت الفرصة المناسبة أمام مؤسسي هذه المالك، عندما أتى رد الفعل العباسي على البناء الأموى، ومالت سوريا ودمشق في موقفها الراجع إلى جانب العراق وبغداد.

صحب هذا التغيير في نظام الحكم اضطرابات عديدة وعنيفة

بالضرورة، وارتحل عن المشرق كثيرون من العرب الساخطين والمتذمرين، وكبار ذوى المراتب السابقة، وعمن فقدوا امتيازاتهم وأعطياتهم، وكل هؤلاء جذبهم الغرب اليه. ومن بينهم أمير من البيت المرواني نفسه، رحل يبحث عن حظه في أقصى طرف من العالم الإسلامي غرباً، وكان المغرب حينتذ مقراً جميلا ومرغوباً، غير أن الإسلام أصيب فيه بنكسة عابرة، ذلك أن قبائله ما كادت تعمل بقوة في الدعوة إلى مبادئ الخوارج، واستطاعت أن تسترد استقلالها القديم بقوة السلاح.

كان الأموى القادم عبد الرحمن بن معاوية، وحمل لقب الداخل فيها بعد، حفيد هشام بن عبد الملك، ولحظ أن المجال في شهال أفريقيا غير ممهد له، وأن الريح غير مواتية هناك، فول وجهه شطر إسبانيا، وما لبث أن استولى عليها، وأطاح بحكم الوالى العربي الذي كان يديرها من قرطبة كأمير مستقل، ولو أن سلطته كانت واهية، وبالغة الضعف، وأقام على أنقاضه دولة الأمويين في إسبانيا، وحققت مع الزمن مجدًا تليداً، وإن شئت المدقة، أعاد في أقصى نقطة من الغرب الإسلامي بناء دولة أجداده التي ازدهرت في دمشق، ومنذ عام ١٣٨ هـ ٢٥٠٦م أصبح سيد قرطبة، وجعل منها عاصمته، ووقف عليها جهده، لكى تأخذ طابع العاصمة المشرقية التي طرد منها، فعل ذلك ولما يمض غير نصف قرن وسنوات على نزول أول دفعة من العرب الفاقحين.

ويهذا بدأت التقاليد السورية تسود في إسبانيا، وسبق لها أن أخلت طريقها من قبل بقدوم الجند السورين مع بشر بن بَلج القشيرى، في ظروف سوف تتاح لنا الفرصة فيها بعد للحديث عنها.

ويعد ذلك بقليل قدم أيضاً إلى الجانب الإفريقي من مضيق جيل طارق شرقي آخر هارب، وهو إدريس بن عبد الله، الذي يتحدر من سلالة الرسول، فهو من أبناء أحفاد الحسن، جاء يبحث عن قدره فابتسم الحظ له، وسيساعد ابنه من بعده إدريس الثانى، والذى قرر في عام ١٩٢ هـ - ٨٠٨م أن يزيد في امتداد مدينة قاس، والتي أسسها والده عام ١٧٣ هـ- ٧٨٩م، وأعدها · لتصبح عاصمة مملكته، وأسكنها عناصر مدنية غتلفة، جاءتها بعد أن تخلَّت مكرهة عن مساكنها الخاصة بها في المدن الأخرى، نتيجة يعض الظروف السياسية الخاصة، وكان أهل القروان أول من وصل مِن إفريقية، أو تونس في لغة الجغرافية الحديثة، جاءوا تشوى بجؤثرات مشرقية واضحة، وتلاهم مباشرة أهل الربض من قرطبة، أولئك الذين أجلاهم الأمير الأموى الحكم الأول عن إسبانيا عام ٢٠٢ هـ - ٨١٧م إثر ثورة قاموا بها، فاستقر بعضهم في مدينة فاس، بينها آثر آخرون من رفاقهم التعساء، والأبعد همة، أن يواصلوا سيرهم إلى المشرق بحثا عن المغامرة بعيداً، فحطوا رحالهم في مدينة الإسكندرية، واستولوا عليها على حين

غفلة من أهلها، ثم أجلاهم الخليفة المأمون عنها، فانتهى بهم المطاف إلى الإقامة في جزيرة كريت، حيث أقلقوا الدولة البيزنطية لسنوات طويلة(٤).

ومع سير الزمن سجّل القرن التاسع الميلادي على امتداده، في إسبانيا الإسلامية وفي المغرب على السواء، فترة حافلة يكثير من الاضطرابات، وخلاله أنفق أمراء قرطبة كل جهدهم لنشر السلام، وإعادة الأمن والنظام في دولتهم. ومن جهة، أخرى عرف عصر عبد الرحمن الثاني فترة طويلة من هدنة نسبية، وشهد نشاطًا فكريًا غَدته التأثيرات العباسية غير المباشرة، وستتاح لنا الفرصة لنبرهن على ذلك، وكان على الأمويين أن يواجهوا الثورة الخفية التي بدأت تخفق بها قلوب مواطنيهم، والتقت حولها الأعلبية من رعاياهم، وقد تخلي كبار قواد الجند من الأرستقراطية العربية عن مسئوليتهم، بينا بسط البربر الذين يقطنون الجبال يد العون، شأنهم في ذلك شأن العرب الذين يقيمون في السهول، الم الحركات الوطنية التي شنها المسلمون الجدد، بمساعدة العناصر المثيرة من جماعات المستعربين.

وكثيرًا ما كان الخطر بالغًا، ووجد أمراء قرطبة أنفسهم وهم يتحركون وسط ظروف بالغة الصعوبة، وبدا التاريخ السياسي للبلد حينتُذ، كل التاريخ، مُهدَّدا بسيطرة المولدين والمسيحيين عليه من جانب، وفي الوقت نفسه تحاصره الأخطار التي يشيرها أحفاد العرب والبربر الوافدون من جانب آخر. وليس من الضرورى إذن أن نشير إلى أن الثقافة الأندلسية عانت خلال هذه الفترة نفسها من بعض الضعف، وهو أمر منطقى، لأنها بالكاد كانت قد تجاوزت سن التكوين والنمو.

غير أن الوضع السياسي أخذ يتبدّل منذ السنوات الأولى للقرن العاشر الميلادي، أو الرابع الهجرى إذا شئت، وسجّل هذا القرن أوج ازدهار الحكم الأموى في إسبانيا، واقترن باسم أمير عظيم، وهو عبدالرحمن الناصر، وترتبط فترة حكمه الطويلة في الحوليات والمدوّنات الإسلامية لمؤرخي شبه الجزيرة بالازدهار الرائع في كل مظاهر الفكر، وفي الوقت نفسه كانت فترة استقرار سياسي، وسلام داخلي، ليس لهما شبيه حتى ذلك التاريخ. وقد انطوى الغرب الإسلامي على نفسه، إذا جاز التعبير، وكان يشمل حينئذ جانباً كبيراً من المغرب يتبع قرطبة مباشرة، فقطع الجسور الواهية جانباً كبيراً من المغرب يتبع قرطبة مباشرة، فقطع الجسور الواهية لاتي كانت تربطه نظريًا ببقية العالم الإسلامي.

والقرار الذى اتخذه عبد الرحمن الناصر بألاً يواصل احترام ما يُدعى وبرمز الخلافة (٥٠)، على نحو ما كان يفعل هو شخصيًا على امتداد سنوات سبقت، وما سار عليه أسلافه من قبل، أبلغ شاهد على هذا الانطواء. وهكذا فصل الدولة الأموية الإسبانية عن بقية (دار الإسلام)، والتى كانت كلها تخضع من حيث المبدأ لسلطة الخليفة الروحية، كرئيس للجهاعة الإسلامية، ولقد كان

يزعج الأمير العظيم أن يظل اسم الخليفة في بغداد يذكر من على منابر بلاده في خطبة الجمعة، دون اسمه هو، ولهذا قرر في عام ٣١٧هـ - ٩٢٩ م أن يحمل الإلقاب السامية التي كان يحملها أجداده من قبل في دمشق قبل قرنين مضيا من الزمان: الخليفة وأمير المؤمنين<sup>(٦)</sup>. ولم تكن قيمة هذا الملمح حينئذ رمزية فحسب، أو مجرد خطوة سياسية فقط، وإنما إلى هذا التاريخ نفسه تعود بداية تأصل الحضارة العربية الإسبانية وامتدادها، وكانت حتى هذه اللحظة نشوى بالمؤثرات الشرقية، ثم واصلت سيرها متوهجة متألقة على مر العصور.

كان القرار الذى اتخذه خليفة قرطبة الجديد بإعلان استقلاله السياسي، وصدارته الروحية، في مواجهة بقية العالم الإسلامي، وليد قلق فطن، ومن الضروري أن نعترف له بهذا، أثاره ظهور الحركة الفاطمية وانتصاراتها الرائعة في شيال إفريقية، وفي تلك الفترة كان العديد من البلاد الإسلامية يشهد تفجر نوع من حُميًا الانشقاق، ورواج المذاهب السرية الجديدة، وكثيرًا ماكانت تستخدم لدعم الثورات السياسية، وحتى اللحظة التي أتم فيها الفاطميون فتح مصر، وفيها الكثير مما أغراهم بأن يتتقلوا إليها، وأن يتخذوا منها مقرًا نهائيًا لهم، وأصبح عواهل إفريقية الجدد، وسادة كل شيال إفريقيا في الواقع، وصقلية ووادى النيل، عثلون خطرًا جسيًا يتهدد الإمبراطورية الأموية في إسبانيا عن قرب.

أصبح أمير قرطبة العظيم على رأس إمبراطورية ممندة الأطراف، مزدهرة وغنية، وآهلة بالسكان، ويغمرها السلام من كل جانب، يمثل في الغرب تقاليد الإسلام في أيامه الأولى، والسنة المدينية المستقيمة، فلا بدع إذن أن يهتم بالخطر الفاطمي الذي يتهدد، وأن يتخذ كل الوسائل الممكنة لتجنبه، وأن يرقب الموقف بعناية، حتى لا يغرق الفاطميون ولاياته بفيض من دعاتهم المريين المهرة، يثيرون القلاقل والانشقاق.

وعندما واجه عبد الرحمن الناصر الموقف، لا بوسائل الأمن المسكرية التى يتطلبها الموقف فحسب، وإنما أيضًا بقراره اتخاذ لقب الحليفة السامى، كان قد خلق من إسبانيا الإسلامية بلدًا جديدًا، وأقام مملكة متينة البنيان، تحررت من آخر ما كان يربطها بيقية العالم الإسلامى، دولة عظمى كان على جيرانها من دول أوريا المسيحية أن يتعاملوا معها ويتفاوضوا، ومن ثم انفتح باب جديد للتحالفات السياسية، والمبادلات الصناعية وأيضًا، وكما هو متوقع، أمام تجارة الأفكار، ولعبة التبادل بين التأثيرات الحضارية.

وكا الحكم الثانى، أو المستنصر، ابن عبد الرحمن الناصر وخلفه، الراعى العظيم لهذا التقليد الثقافى، الذى شجّعه والده من قبل، على نحو ما سنرى فيها بعد، وقد تولَّى العرش كبيرًا، ومن ثَمَّ كانت مدة خلافته قصيرة، وكان الدكتاتور المنصور بن أبى عامر، أو المنصور فحسب، وهو الاسم الذى شُهِر به فى ملوّنات إسبانيا المسيحية، وأغانيها الرقيقة، رجل التوسع الأموى بلا مراء، وأعظم أبطاله فعالية. وفى ظل حكمه القعلى بلغت قوة إسبانيا العربية ذروة توهجها فى العالم الغربي.

ولًا تمض بضع سنوات على وفاته، فى مطلع القرن الحادى عشر، وبسبب تدخل القواد البربر والموظفين الصقالبة، فى إدارة شئون الدولة على نحو واضح، اشتعلت الحرب الأهلية فجأة وبعنف لم يسبق له مثيل\*، وأن إعصارها وإلى الأبد على الدعائم القوية للبناء الذى أقامته الأسرة الأموية فى الأندلس.

ومع انتثار عقد الخلافة بدأت تتكون فى كل المدن الكيرى، على امتداد شبه الجزيرة، إمارات صغيرة مستقلة، على رأس كل منها أمير، وعرفت باسم (ملوك الطوائف، وسرعان ما أمسك بعضهم بخناق بعض، والأقوياء منهم يغيرون على أراضى الضعفاء، ويضمونها إلى إمارتهم، أو يخضعونهم لتبعية مهينة، ذات تكالف ماهظة.

وفى الوقت نفسه بدأت حركة والاسترداد، المسيحية تتقدم بطيئة، ولكن في عناد وإصرار، وقد عرف أواخر الأمويين وأوائل

درست هذه الحرب بإفاضة في كتابي: دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق المهامة ، قي
 الفصل. وننذ البربر، ص ١٠٣ - ١٣٤، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٢.

العامريين، بما كانوا عليه من قوة، كيف يقفون في وجهها على امتداد قرن كامل، وأفاد من هذا الوضع المضطرب أمير قشتالى عظيم، وهو ألفونسو السادس، وتوارت أمجاده ظلمًا وراء شهرة قائده المتمرد السيد القنبيطور (۱۹۰ قل لقد عرف ألفونسو كيف يفيد منه كل ما أمكنه، في مهارة عظيمة وصلابة لا مثيل لها، وفي عام ١٤٨٥ هـ - ١٠٨٥ م سقطت في قبضته مدينة طليطلة، عاصمة القوط القديمة، وأصبحت من ألمع مراكز الحضارة الإسبانية العربية إشعاعا، وباستيلاء ألفونسو السادس عليها عادت، وإلى الأبد، مسيحية من جديد (۱۰).

وعلى النقيض عما يمكن أن يتوقعه المرء، لم تكن الثقافة الأندلسية يومًا أشد إشعامًا، وأقوى خصوبة، كما كانت عليه فى القرن الحادى عشر الميلادى، وكان حافلا بالاضطرابات السياسية، وهزته حتى أعهاقه المنازعات الداخلية، وتقدمً حركة الاسترداد المسيحية فى إصرار. وأدت النشاطات الفنية والأدبية التى ازدهرت فى العواصم الإقليمية إلى سقوط قرطبة النهائى تقريبًا. وتحوّلت بلاطات الملوك المسلمين في طليطلة وبطليوس وبلنسية، ودانية، والمرية، وغرناطة، وفي إشبيلية بخاصة إلى

واجع تاريخ السيد القنيطور ودوره في تاريخ الأندلس في كتابنا: ملحمة السيد،
 دراسة مقارنة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٨٣، وهي الدراسة الوحيدة
 لشخصيته في اللغة العربية فيها أعلم.

منتديات أدبية، حيث يتحلق الشعراء والأدباء، والفنانون والعلماء والفلاسفة والأطباء وعلماء الطبيعيات والإحياء، في ظروف مادية مواتية، وفي رعاية أمراء تميزوا بالثقافة، وأشربوا حب العلم والأدب، ويجدون في صحبة من أشرنا إليه خير عزاء عن مشاغلهم اليومية في إدارة شئون الدولة، لقد كان حقًا عصر انحطاط سياسي عميق، ولكن صحبته في الوقت نفسه حركة تجديدية واسعة لا مثيل لها، شملت كل إبداع الفكر، ولدينا أمثلة أخرى كثيرة، سواء في داخل العالم الإسلامي أو خارجه.

كان لخبر سقوط طليطلة في يد السيحيين وقع الصاعقة في المحافل الأدبية التي تحلقت حول عروش أمراء الطوائف، وكان نذير شئوم أرعب الأمراء المسلمين، وقد بددوا قواهم في الصراع الدموى مع بعضهم البعض، وأتوا على قوتهم الحربية، وأثقلوا كامل رعاياهم بالمغارم والضرائب الفادحة، وفجأة بدا لهم المغرب في ثوب المنقذ الذي يضرعون إليه، وما أكثر ما نظروا إليه من على، بلدًا ثانويًا متخلفاً، يجيء بعدهم في مضهار الحضارة، وليست له من فائدة إلا أنه يمدهم بالجنود المرتزقة التي تحتاجها وليست له من فائدة إلا أنه يمدهم بالجنود المرتزقة التي تحتاجها القاحلة في موريتانيا، وقد أكملوا من قريب إنشاء إمبراطوريتهم، التي حملت اسمهم، وأكمل أمرهم يوسف بن تاشفين في تلك الأيام فتح المغرب وتنظيمه من جديد. وقد اضطر الأندلس،

طائعًا أوكارها، ومشمئزا فى كل الأحوال واقعًا، أن يتوجه إلى هذا الأمير متوسلا يطلب العون، لكى يدفع الخطر المسيحى القادم، وبدا داهمًا كها لم يكنه يوما.

ويمكن القول إن هذا العمل كان ثارًا سياسيا من إفريقية المسلمة أخدلت به من إسبانيا الإسلامية، وفي الوقت نفسه سجّل في مجال الحضارة بداية امتداد جديد للثقافة الأندلسية، وكانت في قمة توهجها، على نحو لم تشهده من قبل، فبسطت ظلها على كل المغرب، وقد قبل يوسف بن تاشفين أن يعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا، ليعاون الأمراء المسلمين في محنتهم، وأوقع بالقوات المسيحية هزيمة ساحقة في موقعة الزلاقة، في ٢٥ من أكتوبر عام المسيحية هزيمة ساحقة في موقعة الزلاقة، في ٢٥ من أكتوبر عام في يد ألفونسو بما يقرب من عام، غير أنه من جانب آخر لم يعرف كيف يستخل هذا النصر في الحال، ليوجه الضربة الحاسمة إلى المسيحية نهائيًا.

كان لانتصار المسلمين في هذه الموقعة رد فعل هائل، تردد . صداه في أنحاء شبه الجزيرة، وتبادل أمراء الطوائف التهاني فيها بينهم، وفاضت قرائح الشعراء بقصائد المديح، وعاد المنقذ المغربي إلى دياره مظفرًا. وبعد شهور قليلة من رحيله شن المسيحيون هجومًا جديدًا، اضطرت معه إسبانيا الإسلامية إلى دعوة المرابطين من جديد، وعاد يوسف بن تاشفين فعلا، وفي

هذه المرة أزاح كل هؤلاء الأمراء الأندلسيين الصغار عن عروشهم وضم إماراتهم إلى إمبراطوريته، وكان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية الشاعر أول من أزيح عن عرشه، وأمضى بقية حياته فى المنفى جنوبي مراكش، حزينًا وبائسًا. وأصبحت الإمبراطورية الموطبية القديمة ولاية جديدة فى إمبراطورية المرابطين. ومنذ ذلك الوقت، وحتى نهاية القرن الحادى عشر، سقطت الأندلس سياسيًّا، ولم تعد غير جزء من دولة الإسلام الكبرى، التى شملت الغرب كله، ولم تعد عاصمته قرطبة أو إشبيلية، وإنما فى مدينة مراكش.

وقد شهد حكم الأمير المرابطى الثانى، على بن يوسف بن تاشفين، أسْبَنة الإمبراطورية المغربية بقوة وعلى مدى واسع، وربما أكثر مما كان عليه الأمر في عهد والله، وأعاد هذا الأمير المنحدر من أم أندلسية تقليد الجهاد ضد الكفار، والذى استخدم بنجاح كبير مع نهاية القرن الحادى عشر في شِبْه الجزيرة الإيبرية، وأدًى مجرَّد ظهور قوات المرابطين على الحدود الإسلامية إلى ثقة السكان بأنفسهم، وأعطاهم لونًا من الأطمئنان لم يعرفوه من قبل.

وخلال مرحلة السلام هذه عاد الأندلس ثانية يستمتع بالحياة و ويهتم بالحفاظ على هيبته وتأثيره الثقافى، لا فوق أرضه فحسب، وإنما فى بقية مقاطعات سادته الجدد، ويومها عبر مضيق جبل طارق إلى المغرب كثيرون من الإسبانيين، واتخذوا مقامهم بجوار أمير المسلمين، وجعلوا من البلاط البربرى الصغير في مدينة الجمراكش مركزًا أدبيًا مرموقًا، وموطنًا علميًّا مشرقًا، جديرًا بأن يقارن بما كان عليه البلاط الأموى المتوهج في قرطبة العاصمة وفي عواصم الأقاليم في شبه الجزيرة، خلال أيام خلت، ولم يكن أمير المرابطين يفارق، ولا للحظة واحدة، حاشيته من الكتاب والفقهاء الأندلسيين، وأصبحوا سريعًا أكثر مستشاريه السياسيين نفوذًا. وكان أولئك وهؤلاء دائهًا، وعلى الرغم من بعدهم عن وطنهم، روادًا متحمسين، ودعاة نشطين للثقافة العربية الإسبانية التي روادًا متجمسين، ودعاة نشطين للثقافة العربية الإسبانية التي المتمنوا عليها، وكانوا خير من بمثلها.

وسرعان ما غطت هذا المشهد إظلالة قامة، ذلك أن الفقهاء الإسبان فى بلاط المرابطين أشركوا الأمير معهم فى تمسكهم التقليدى بمذهبهم الفقهى، وقد جمد كثيرًا على حين كان الإسلام فى المشرق ساعتها يتطور على نحو ملحوظ، متجاوزًا حرفية النصوص، لا روحها، فيها يتصل بالعقيدة، وحيث نلتقى بمفكر عظيم كالإمام الغزالي لا يتردد فى أن يسمى أهم مؤلفاته وإحياء علوم الدين، وأدت محاربة هذه الاتجاهات إلى نشأة وانتصار حركة الموحدين فى وقت سريع، وقامت فى أساسها على الدعوة إلى الإصلاح الدينى والخلقى، وإن كانت تهدف مباشرة إلى الدفاع عن خطط وغايات ذات طابع سياسى.

ولم تقف إسبانيا الإسلامية موقف اللامبالاة من هذه الأحداث

التى أشاعت فيها إحساسًا عابرًا بالاستقلال، وأدت إلى سقوط المرابطين وقيام حكم الموحدين الجديد، ولم يكن هذا في الحقيقة بالنسبة لها، غير مجرد الانتقال من نظام إلى نظام، فقد كان سادة الأندلس الجدد من الأفارقة أيضًا، وقد تأسبنوا على نحو سريع للغاية، شأنهم في ذلك شأن نظام المرابطين الذي سبقهم وأسقطوه وقاموا على أنقاضه.

وسجل الموحدون كالمرابطين من قبل، مآثر انتصاراتهم في إسبانيا الإسلامية، وأخضعوها دون عناء كبير، وبسطوا عليها مذهبهم في التشريع، وطريقتهم الخاصة في الحكم، ولكن حركة والاسترداد» المسيحية كانت تتقدم على نحو محسوس حينئذ في جنوب شبه الجزيرة؛ بفضل الجهود الموحدة التي بذلها كل من الفونسو الثامن ملك قشتالة، وألفونسو السابع ملك أرجون، ولكن جيوش المسلمين سجلت في يوم الأربعاء ١٨ من يولية عام ١٩٠٥ هـ انتصارًا باهرًا في معركة الأرك Alarcos وكان هذا آخر انتصار مهم حققه الإسلام في معركته مع المسيحية على بطحاء شبه الجزيرة، وبعد ذلك بسبعة من عامًا؛ أي في عام ١٢١٢م = ١٠٩هـ؛ ثأر المسيحيون لمزيتهم في وقعة العقاب، أو Las Navas de Tolosa كما تسميها المساحية، وكانت هذه بداية سلسلة من الانتكاسات المساحية القاسية.

كان الموحدون كأسلافهم المرابطين، إن لم يتفوقوا عليهم، بناة عظامًا في إسبانيا وفي المغرب على السواء، ومدينتا مراكش والرباط من صنعها، في جانب منها، وفي إشبيلية، مدينتهم الأندلسية المفضلة، تركوا وراءهم من روائع الآثار «الخيرالدا» والبرج على نحو رائع متناسق، عابسة وعارية من الزخارف، وخلت من الدهبرات التي تطرى الأمير، أو الأمراء عادة، ولم تسمح من النقوش إلا بآيات قرآنية مناسبة تمتد عرضا على شكل أفاريز (۱۱). المغاربين معاربين من الإسبان المسلمين، ولدينا الدليل على ذلك. وهي أيضًا دليل رائع، وخالد على مر القرون، على تأسبن الغرب الإسلامي في العصر الوسيط، وعلى مركز الصدارة الذي عرفت الثقافة الأندلسية كيف تحتفظ به في كل الأوقات.

ولم يدم تألق الموحدين طويلا بعد حكم الأمير عبد المؤمن ابن يعقوب، ويعقوب المنصور، وأيامها المجيدة، وبعد وفاة العاهل الأخير منها لم تجد حركة «الاسترداد» المسيحية في إسبانيا صعوبات كبيرة تقف في وجهها، وما لبثت الفتن داخل الأسرة الحاكمة نفسها أن أدت إلى كثير من الإضطرابات الخطيرة على امتداد الإمبراطورية، ولم يتخلف الاندلس، وهو مقاطعة منها في الثورة عليهم. ومرة أخرى تكونت إمارات إسلامية صغيرة في

جنوب وشرق شبه الجزيرة فى بلنسية، وفى مرسية، وفى نبلة، على حين كانت القوات المسيحية تواصل انتصاراتها المدوية، انتصارًا وراء آخر.

وفى عام ١٢٣٦م سقطت قرطبة العظيمة عاصمة إسبانيا العربية، وقاعدة الخلافة الأموية الشهيرة، فى يد فرناندو الثالث وبينا ملك قشتالة هذا يُخضع لحكمه مملكة مرسية الإسلامية، ويحاصر إشبيلية، وانتهى الأمر باستسلامها عام ١٣٤٨م = 180 هـ، كان خايمه الأول، أو جاقمه كها تسميه المصادر العربية القديمة، ملك أرجون يحتل الجزائر الشرقية، أو جزر البليار كها تسميها المصادر الإسبانية، ويستولى على مملكة بلنسية العربية، وتقلص الإسلام فى إسبانيا فلم يبق له من الأرض غير إمارة صغيرة محصورة فى حدود مقاطعة غرناطة، وفيها أسس بنو نصر، وهم ينحدرون من أصول عربية، مملكتهم الصغيرة قريبًا من منتصف القرن الثالث عشر الميلادى.

ورغم أن كل أمراء غرناطة تقريبًا كانوا يتسمون بالضعف، ويتمتعون بسلطة مزعزعة، عرفت المملكة حياة ثقافية مترعة، وبخاصة على امتداد القرن الرابغ عشر الميلادى، سواء فى العاصمة غرناطة، أو فى مدينتيها الكبيرتين: مالقة والمرية. وأقبل أمراؤها بحب فى الوقت نفسه على إنشاء روائع الفن الإسبانى العربى الخالدة التى لا مثيل لها، وذكر اسمها بجردًا يثير عظمتها واضحة فى أعاقنا، وهما الحمراء وجنة العريف ، وتجسم الأدب شعرًا ونثرًا فى شخص ابن الخطيب ومجموعة الأدباء والكتاب الذين أحاطوا به، بينها كان مفكر عظيم آخر، من أصل إسبانى، عبد الرحمن بن خلدون، يتأمل فى المغرب القضايا الاجتماعية التى سيطرحها، ويبحث لها عن حل فى مقدمته الشهيرة.

وسيمضى قرن كامل تقريبًا قبل أن يتمكن الملكان فرناندو وإيزابيل من وضع نهاية سعيدة لحرب «الاسترداد»، إعندما فتحت لهما مدينة غرناطة أبوابها فى ٢ من يناير عام ١٤٩٢م، ورُفعت راية شنت ياقب على قمة الحمراء، لم يكن هذا يعنى أن الحضارة العربية الإسبانية اختفت فورًا، وطواها النسيان، فالحق أنها واصلت سيرها وتأثيرها بعمق، وأكثر من شك، فإن هذا التأثير سلك طريقه حتى إلى إسبانيا المسيحية نفسها. واستمر قائبًا حتى طرد الموريسكين نهائبًا من إسبانيا، وحينئذ انتقلت مراكزها إلى شواطىء شهال إفريقية وبخاصة فى المغرب وتونس ولما تزل تحفظ بيقية من إشعاعاتها حتى يومنا هذا.

ولهذا السبب فإن التقاليد الأندلسية ظلت حية متوهجة حتى الآن في بعض قرى الساحل التونسي، وفي كل مدن شهال المغرب

لزيد من المعلومات عن الآثار في المدن الأندلسية يمكن الرجوع إلى: فون شاك، الفن
 العربي في إسبانيا وصفلية، ترجمة د. الطاهر أحمد مكي، الطبعة الثانية، دار المعارف،
 القاهرة ١٩٨٥.

تقريبًا بخاصة، وربما بدت هذه التقاليد أبعد عمقًا وأشد تمّيزا في مدينة الرباط، عاصمة المغرب وتقع الأن على شاطىء المحيط الأطلنطي، وسكنها الموريسكيون الذين أخرجوا من ديارهم في مقاطعة قرطمة من إسبانيا، في القرن السادس عشر، والجانب الأكبر من الطبقة البرجوازية من سكان مدينة الرباط المسلمين يستخدمون ألقابا إسبانية خالصة ، مثار : فرغس Vargas ويلامين Palamino ومورين Moreno، وروى دياث Ruy Diaz، ولو بث Lopez ويتريس Péres أو منسوبين إلى مدن أندلسية في شبه الجزيرة، مثل الرندي، نسبة إلى مدينة رندة Ronda، أو الداني نسبة إلى Denia ومع أن مظهرهم الخارجي في شوارع المدينة لا يتميز في شيء عن بقية المغاربة الأصلاء، إلَّا أن نمط حياتهم في داخل بيوتهم بقى محافظًا على طابعه الأندلسي. فزوجاتهم يلقين معاملة طيبة، ويشاركن في المناقشات العائلية، ولا يعانين من وجود ضرة إلى جانبهن في أكثر الأحوال تقريبًا، وطعامهن وطريقة إعداده تختلف اختلافًا بينًا عن طريقة إعداده في بقية أنحاء المغرب، وكثيرًا ما يحتفظن له بأسهاء ذات أصول رومانية.

وقد واصل هؤلاء المسلمون احتفاظهم بتقنية بعض المهارات الحرفية، وأظهرت دراسة مصطلحات المهن اليدوية في المدن المغربية بوضوح أن جانبا مها منها مصدره التقاليد الإسبانية، سواء ما انحدر منها من أصول رومانية أو موريسكية(١١). ومها

يكن فهذه كلها شواهد لا يمكن معها أن نغفل التفكير فى أن بقاء العرب الطويل فى جنوب شبه الجزيرة الإيبرية ترك فيها طابعا بعيد الأثر، وبالطريقة نفسها يمكن القول أن تأثير إسبانيا ما زال يطبع حضارة المدن المغربية، وأسلوب حياة الطبقة البرجوازية من سكانها، فى كثير من جوانبها المختلفة، ولا تزال العلاقات بين إسبانيا وبقية المغرب الإسلامى، والتى امتدت قرابة أكثر من خسة قرون، تواصل سيرها حية على نحوما، حتى خارج نطاق التقاليد الفنية والأدبية، ومن الأوفق أن نشير إلى أن الجانب الغربي من شال إفريقية بدأ يطوّر حاضره، ويحاول أن يتخفف من قديمه على نحو محسوس.

## \* \* \*

حاولنا فيها تقدم، خلال نظرة عاجلة، أن نستخلص المراحل الكبرى فى تاريخ الحضارة العربية الإسبانية خلال العصور الوسطى، وأن نضعها فى مكانها من الإطار السياسى والاجتهاعى، الذى تكون الغرب الإسلامى فى نطاقه شيئًا فشيئًا، ثم مؤرض نفسه، وأحس تدريجًا بقوته وحيويته. وربما كان من العبث أن نزحم الآن بجرد صورة مجملة، بخليط من المعلومات نختارها من بين تلك التى نملكها عن النتاج المتواصل للثقافة التى تمثلها هذه بين تلك التى نملكها عن النتاج المتواصل للثقافة التى تمثلها هذه الحضارة؛ لأنها ستأخذ بالضرورة شكل قوائم بأسهاء المؤلفين وعناوين الكتب، والأفضل من هذا دون أدن شك ألا نعرض من

بين هذا النتاج إلا لتلك المؤلفات الأبعد أثرًا؛ والأعظم شهرة، في عالات الفن والفكر، عندما ندرس تأثير العالم الاسلامي المشرقي في الثقافة العربية الإسبانية مباشرة، أو عن طريق غير مباشر؛ وأيضًا التأثيرات التي يمكن بدورها أن تكون تلقتها من أوربا المسيحية؛ أو على الأقل تحديد التأثيرات التي مارستها بدورها إسبانيا العربية على العالم الغربي (١٢).

وعلى هذا النحو، فإن الأسهاء الكبرى وذكرها لا ينفصل عن دراسة الحضارة، تكون أقل عُزْلةً بما لو جاءت فى عرض جاف للوقائع التاريخية، يمكن أن يبط سريعًا بحهاسة القارئ، ويدفع بالملل إلى أعهاقه، فيصرفه عن القراءة وينتهى بها الأمر إلى أن تصبح مجرد وثائق لا قيمة لها خارج هذا النطاق. ويصبح من الجرأة حينئذ أن نحاول تبيان الصفات الأصلية التى تنطوى عليها هذه الحضارة، دون أن نظهر فى الوقت نفسه ما كانت تمثله التقاليد الكلاسيكية المشرقية العظيمة فى إسبانيا، وظل هذا البلد متمسكا بها فى دقة، وحريصًا عليها بقوة، وانعكست دومًا فى الجانب الأكبر من فروع المعرفة التى تلقاها، والتى غرسها وغاها.

وللسبب نفسه سوف نقتصر الآن أيضًا على دراسة موجزة لآداب الطبقة العالية، التي وعت قيمتها الحقيقية، وبفضل أقلام بعض الذين يمثلونها، ولقرون بعيدة، بلغت الثقافة الأندلسية قمتها. وهذه الآداب العالية لم تحقق ما بلغته من علو الشأن على

أرض الغرب الإسلامى فحسب، وإنما أسهمت أيضًا على نحو لم يتوقف بالجهد التأملى الضخم، وكانت حصيلته هذا النتاج الهائل من الأدب العربي على امتداد العصور الوسطى.

وعندما نأخذ في الاعتبار وجهة النظر الأخيرة هذه بخاصة، من الضرورى أن نشير إلى أنها لم تكن بمنأى عن الاهتهامات التي شغلت بعض المسلمين الإسبان، لهن ينتمون اجتهاعيًا وأصولا إلى طبقة المولدين، والذين عانوا في بعض الأوقات من متاعب التفرقة العرقية، على يد مواطنيهم الأندلسيين الذين ينحدرون من أصول عربية خالصة، ولم يتوقف الأمر بهؤلاء المسلمين الجدد عند الحفاظ على أصولهم فحسب، وإنما كانوا إلى حد ما يفخرون بها، ورأوا أنفسهم أبطال السنة الإسلامية، وبهم وحدهم لاذ التفوق في لغة القرآن، ورفضوا أن يعترفوا لممثلي العنصر العربي الأصيل بأية صدارة روحية.

أثارت هذه المشكلة ما عرف باسم «حركة الشعوبية» وتفجرت على نحو ما حيث امتدت دولة الإسلام، وأخذت أشكالاً متباينة تبعًا لطبيعة المكان، وارتبطت أحيانًا بمطامح ذات طابع سياسى أو دينى، كما نجد عند الخوارج والفرس، وقد أظهر جولد تسيهر فى دراسة جيدة نشرها فى نهاية القرن الماضى، كيف امتدت هذه الحركة الشعوبية حتى بلغت إسبانيا الإسلامية، وكيف تشكلت فيها وتطورت(١٣).

وقد دار حوار أدبي حول قضية المثقافة الأندلسية، في القرن الحادى عشر الميلادى، بين الأندلسي ابن غرسية وبين العديد من معارضيه، وهم من مواطنيه أنفسهم، وأورد لنا ابن بسام القضية في كتابه الكبير «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»، واحتفظ لنا بنصوص هذه المناظرات، ومن المحتمل أن موضوع «فضائل العجم» أتاح الفرصة في إسبانيا، في مناسبات أخرى، لحالات شبيهة من الحوار تدور حوله، وكل هذا يبرهن لنا، بقوة فائقة، على أن الحضارة العربية الإسبانية وُلدت في عمق تناسق سعيد من إضافات الكلاسيكية المشرقية، ومن عناصر جديدة مصدرها البلد نفسه، وعلى الرغم من إطباق العبقرية العربية عليهم، كان بينهم من يزهو بماض مجيد، وبتقاليد ثقافية، شهدتها إسبانيا قبل مجيء الإسلام.

وقد شهد المفكر العظيم ابن حزم سقوط حكم الأسرة الأموية، واتخذت من قرطبة عاصمة لها، ووجد نفسه مدعوًّا خلال حياته العاصفة والحصبة إلى اتخاذ موقف من هذا الصراع، ولو أن موقفه كان على نحو مختلف قليلا، فرد على النقد الذى وجهه كاتب مغربي من القيروان عاب على أهل الاندلس تقصيرهم في «تخليد أخبار على أهم، ورسم لنا ابن

انظر دراساتنا لكتاب الذخيرة لابن بسام فى كتابنا: دراسة فى مصادر الأدب، الطبعة
 السادسة، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥.

حزم فى رسالته (١٤) بهذه المناسبة صورة مجملة ومفيدة لمختلف ألوان الإبداع الإسبانى العربى فى مختلف مجالات الفكر أتى فيها على ذكر المؤلفات الهامة، وأشار فى فطنة حادة إلى قيمتها، والتى اتخذ منها الأندلسيون حتى أيامه فى مجال المعرفة، دينية أو دنيوية، العمد التى أقاموا عليها بناء الأدب العربى فى شموخه وروعته.

كيا رأينا، كان الهجوم الذى صدّه ابن حزم قادما من القيروان، وهى تجربة لا يجب أن ثمّر بنا ونحن غافلون، لأن أفريقية، أو تونس الحديثة إذا شئت، ومدنها الكبرى، لم تسع خلال العصور الوسطى إلى توثيق علاقاتها الثقافية المشتركة مع أقصى الغرب الإسلامي أعنى المغرب وإسبانيا، لأنها أقرب إلى المشرق، وإلى مصر بخاصة، وظلمت تولى وجهها دائمًا نحو المشرق، وأدارت ظهرها للغرب الإسلامي، وكان عليها ان تنتظر حتى القرن الثانى عشر لتشهد مع قيام ظروف سياسية جديدة، ظهور التقاليد الإسبانية الموحدية في أرضها، لأول مرة، وتأصلها، ثم تعمقها فيها بعد على يد الحفصيين أولا، وبهجرة أعداد كبيرة من الموريسكيين إلى أرضها أخيرًا، عندما طردهم من شبه جزيرة إيبريا وطنهم فيليب الثالث عام ١٦٠٩.

وفى مثل هذه الحالة، وأعانت عليها الظروف الجغرافية العادية، أصبحت الجزائر بسلاسل جبالها، وامتداد بطاحها بين تونس والمغرب، مهيأة لأن تلعب في أغلب الأحوال دور المنطقة الوسيطة فحسب، تتلقى التأثيرات بالتناوب، بعد صقلها، من فاس أو القيروان، والآثار القائمة حتى اليوم على طرفى بلاد البربر كافية، إذا كان ذلك ضروريًا، للبرهنة على هذا التباين العميق، فالمسجد الجامع فى القيروان من جهة، ومساجد قرطبة ومراكش أو فاس من جهة أخرى تظهر، بقدر ما تسمح به المقارنة بين أعهارها المختلفة، وبالرغم مما بين زخارفها من بعض مظاهر القربى، بأن حظها من التشابه الممكن محدود، كها أن المناخ مختلف، والبلد ليس واحدًا.

لقد كانت الأسر الإسلامية المالكة القديمة في أفريقية تحس دائمًا في أعياقها بأنها مشرقية تمامًا، مهها كانت أصالة الحضارة التي ساعدت تلك الأسر على ازدهارها، وأظهرت دوما استخفافا كاملا، واحتقارًا ظالمًا، وفي بعض الأحايين غيرة شديدة، لكل ما يأتى من إسبانيا، وحرص بنو الأغلب في البداية على أن يجعلوا من عاصمتهم مقرًا يطاول ما أقام العباسيون من مؤسسات، وعندما أتى عليهم زحف الفاطميين العارم، الذي لا يقاوم، جدّد هؤلاء التقاليد الثقافية القديمة الخاصة بإفريقية وصقلية، وتوسعوا فيها. وواصل الزيريون هذه التقاليد، والمعرّ من بينهم بخاصة، وهو أعظم ملوك هذه الأسرة، وسوف تتألق في الوقت نفسه، وبقدر أعظم من البهاء في مصر، ابتداء من النصف الثاني من المقرن العاشر، المغرب الإسلامي، المغرب القرن العاشر الميلادي. أما بقية الغرب الإسلامي، المغرب

الأوسط والمغرب الأقصى بخاصة، فكان عليه أن يعانى من التأثيرات الإسبانية، واتخذ تحت ضغط الظروف موقفًا مختلفًا عن موقف أفريقية، ومع ذلك نلحظ في بعض المناسبات أن المرابطين والموحدين، وهم من البربر، عندما أصبحوا سادة شبه جزيرة إيبريا الإسلامية، إن لم يعملوا على رفض الوصاية الإسبانية عليهم، فقد حاولوا على الأقل أن يضعفوا من شأنها.

ومع مطلع القرن الثالث عشر الميلادى كان صدى الانتصار القريب في وقعة الأرك يبرر في الغرب الافتخار بالدفاع عن الوطن على طريقة المفاخر العربية، ونجد شاهدًا عليها في المحاولة الى جرت بين أديبين أحدهما إفريقي والأخر من أصل قرطبي. وحفظت لنا المدونات نص رسالة المدافع عن الثقافة الاندلسية كاملا<sup>(61</sup>)، وتستحق منا دراسة آنية، قبل أن ننهي هذه السلسة من ملاحظاتنا عن الغرب الإسلامي، والحضارة العربية الإسبانية، لأنها وثيقة ذات أهمية بالغة، وإذا صرفنا النظر عن المبلغات التي انطوت عليها، والمتحيزة أحيانًا، فهي تقدم لنا أدق اللوحات الشاملة المعاصرة، وأفضل ما نملك شمولا عن البناء الاجتهاعي، والنشاط الثقافي، في إسبانيا العربية، وتظهر لنا في الوقت نفسه أنه حتى في تلك الفترة، والمتأخرة نسبيًا، كان الوقت نفسه أنه حتى في تلك الفترة، والمتأخرة نسبيًا، كان الأندلس يستشعر تفوقه بعمق.

يروى المقّري التلمسان، صاحب كتاب «نفح الطيب» نقلا

عن ابن سعيد، أن والد هذا أخبره، أنه كان يومًا في مجلس صاحب سبتة، أبي يحيى بن أبي زكريا، صهر ناصر بنى عبد المؤمن، فجرى بين أبي الوليد الشقندى، وبين أبي يحيى ابن المعلم الطنجى نزاع في التفضيل بين البرين، وإزاء إصرار ابن المعلم على تأكيد تفضيل شهال إفريقيا سياسيًّا، صاح الشقندى في وجهه: «لولا الأندلس لم يذكر بر العدوة، ولا سارت عنه فضلة».

ولكى يضع الحاكم الموحدى لمثل هذا الحوار حدًّا طلب إلى الأديبين أن يعمل كل واحد منها رسالة فى تفضيل بره، وفى هذه الظروف، وهى ثابتة تاريخيًّا دون أدنى شك، ألف الشقندى رسالته، ووصلنا نصها كاملا لحسن الحظ.

بدأ الكاتب الأندلسي رسالته مذكرًا بمآسر الدولة الأموية في آسيا وإفريقيا، ويعلن بأن المقارنة بين الوقائع، وهو يعرفها تمامًا، تؤكد بسهولة تلاقيها مع جلائل أعهال الموحدين، وينتصف لأمراء الطوائف، في القرن الحادي عشر الميلادي، ويعطيهم حقهم، ويقول عنهم أنهم «نفقوا سوق العلوم، وتباروا في المثوبة على المنظوم والمنثور» ويخص من بينهم بني عباد ملوك أشبيلية بالمقام

<sup>\*</sup> يوحد في نفح الطيب للمقرى، ج٣ ص ١٨٦-٢٢٢، طبعة إحسان عباس. (المرجم)

الأول، وهو فيها يرى «كان لهم من الحنو على الأدب، ما لم يقم به بنو حمدان في حلب»، وصوّر تلك الحقبة الزاهرة، وفيها كان الأمير الشاعر المعتمد بن عباد محور حلقة تلتف حوله، وتزهو بطائفة من كبار الشعراء والكتاب، أمثال: ابن زيدون، وابن اللبانة، وابن عهار.

ثم يتساءل: أنَّ للمغرب أن يزهو بفقهاء مثل ابن حبيب، أو بمفكرين مثل ابن حزم، أو ابن رشد، أو ابن باجه، أو بأطباء مثل ابن زُهر، أو بمؤرخين مثل ابن حيان، أو بناثرين مثل ابن خاقان مؤلف كتاب «قلائد العقيان»، أو من مؤلفي كتب المختارات مثل ابن بسام، وأخيرًا بين الملوك مثل المعتمد بن عباد.

هل أنجب شمال أفريقيا شعراء قادرين على تزيين الموضوعات التقليدية، أو الإلهامات المحلية، بالوشى الرقيق، وتلوين الاستعارة بوضعها في قوالب جديدة، تنطوى على المرأة المحبوبة، وتومئ إليها في الوقت نفسه، ويصفون نضرة الحدائق، والمياه الجارية، وعذوبة الأسحار، وروعة الأصائل؟

وأنيَّ للمغرب أخيرًا القادة الذين يلاحقون العدو المسيحي بلا هوادة، فيملأونه رعبًا، وينتزعون إعجابه ؟.

ويمضى الكاتب بعد ذلك يعدد مدنا إسبانية كثيرة وأصبحت منذ القرن الحادى عشر مراكز للثقافة، بعد أن فقدت قرطبة عاصمة الأمويين منزلتها عاصمة علمية للجميع. يذكر إشبيلية ونهرها وزيتونها، ورياضها، وكيف كانت مصدر إلهام لشعراء كثيرين، وجيان وقلعتها الحصينة، وغرناطة ويسميها دمشق الأندلس، ومالقة المدينة التجارية، والتي اشتهرت بنتاجها من التين، وخصت بطيب الشراب، الحرام منه والحلال، والمرية، وهي ميناء نشط، مزدحم بالسفن التجارية قبل أن تعود إلى موانيها، في بيزة أو جنوة أو البندقية أو الإسكندرية، محملة بالأقمشة الثمينة، ومرسية مدينة الزهور، وأخيرًا بلنسبة وبحيرتها التي تتلألأ عليها أشعة الشمس المنعكسة في بهاء وبهجة.

من هنا يمكن أن ندرك لهجة الزهو، وهى طبعًا أقل نشازًا في النص العربي منها في أية ترجمة، وهى تلزم خط الدفاع منذ البدء وحتى النهاية، وهو في الوقت نفسه هجوم عنيف على خصمه، ومن خلال الأسلوب الذى اتخذه الكاتب علينا أن نرد الرسالة إلى حجمها الحقيقى، ومن الضرورى ألا نتجاهل المدى العميق للصيحة العنيفة المحقّة، التي أدت إلى إنشاء هذه الرسالة: «لولا الاندلس لم يُذكر بر العدوة، ولا سارت عنه فضيلة»!

إلى هذا القدر لحظ الناس فى تلك الأيام النائية، أن هذين البلدين قريبين أحدهما من الآخر كل القرب، وأنها فى هذه العلاقات الضرورية والدائمة، يصبح أحدهما من جرّاء ضعفه السياسى المتزايد تابعًا للآخر على نحو ما، ولكنه فى مقابل ذلك

حافظ باستمرار على تقاليده الحضارية سليمة، فإذا كان صحيحًا أن إسبانيا الإسلامية تحوِّلت إلى مجرد تابع سياسي للمغرب، فمن الحق أيضًا أنها واصلت مع ذلك تطبيع المغرب بثقافتها وعبقريتها، وفي أنفة من يشعر أن السيادة الروحية له.

## ● الهوامش والتعليقات:

- (١) ش. ديهل، بيزنطية : عظمة بيزنطة : عظمة وانحطاط، ىاريس، ١٩٢٠، ص ١.
- (٢) انظر كتابى: إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي، ص ٨ وما بعدها.
  - (٣) المصدر نفسه، صفحة ١٩.
- (3) انظر دراستى عن: تبادل السفارات بين قرطبة وبيزنطة فى القرن التاسع الميلادى.
   فى مجلة بيزنطة، المجلد الثانى عشر، بروكسل ١٩٣٧، ص ٨-٩.
- (٥) جود فروا ديمومبين: النظم الإسلامية، باريس، ١٩٢٥، ص ١٣٥-١٣٦.
- (٦) انظر كتابى: إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي، ص ٤٥ إلى ٤٧.
- (٧) انظر مقال عن: السيد في التاريخ، في المجلة، التاريخية، باريس، ١٩٣٧. [وقد ترجم المقال إلى اللغة العربية، ونشر في كتاب الإسلام في المغرب والأندلس ص ١٦٥ -١٩٨٨، ونشر في القاهرة عام ١٩٥٦، في سلسلة الألف كتاب.]
- (٨) أنظر مقالى عن: ألفونسو السادس والاستيلاء على طليطلة عام ١٠٨٥، في مجلة هسبيريس، المجلد الثانى عشر، ١٩٣١، ص٣٣-٤٤.
- [وقد ترجم المقال إلى اللغة العربية ونشر فى كتاب الإسلام فى المغرب والأندلس، من ص ١١٩-١٥٠، ونشر فى القاهوة عام ١٩٥٦، فى سلسلة الألف كتاب].
- (٩) انظر مقالى: تأملات عن دولة المرابطين فى بداية القرن الثانى عشر الميلادى، فى
   مجلد الاحتفال بمرور خسين عاماً على تأسيس كلية الأداب فى الجزائر الجزائى ١٩٣٢،
   ص ٣٠٧، ٣٠٠.

- (۱۰) انظر: لیفی بروفنسال، نص تاریخی جدید: المسند لاس مرزوق باریس، ۱۹۲۵.
- (١١) وعلى الخصوص فى قرية تستور، وقد أفرد لها جورج مرسيه دراسة لما تزل تحت الطبع.
- (١٢) انظر: ليفى بروفنسال؛ المغاربة وماضيهم، مجلة الفن الحى، باريس ١٩٣٠،
   مس ٨١٥-٨١٦.
  - (١٣) جولد تسيهر:

Die Sucubijja unter den Muhammedanern in Spanien, en la Zeitschrift der Deutscheu Morgeniandischen Gesell 5 éhaft, t Liti Pags, 601 a 620,

- (18) ترجد فى كتاب فعج الطيب للمقرى، التلمسان، وهو مصدر هام جدا، لأنه بجموعة من النقول، احتفظت لنا بصفحات طويلة اختارها المؤلف من كتب أندلسية لما تزل مفقودة حتى اليوم، وترجمته إلى اللغة الانجليزية وقام بها المستشرق الإسبان بسكوال جيانجوس، يجب أن تستخدم فى حذر شديد، لأنها مليئة بالأخطاء.
- [لدراسة نفح الطيب، ومعرفة منهجه وطبعاته، أنظر دراستنا عنه، في كتابنا: دراسة في مصادر الأدب، الطبعة السادسة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٥].
- (١٥) توجد فى كتاب نقح الطيب للمقرى، وقد ترجمها إميليو غوسية غومث إلى اللغة
   الإسبانية، ونشرها فى مدريد، غوناطة، ١٩٣٤، وترجمها إلى الفرنسية أ. لويا ونشرها فى
   عجلة هيسبيريس، المجلد ١٢، ١٩٣٦، الصفحات ١٩٣٣–١٨١.

## القصهلالشافي المشرق الإسلامي والحضارة العربية الإسبانية

اتخذ الأندلس، وقد امتدت وديانه الضاحكة، واستطالت قممه الجرداء القاحلة، في أقصى الغرب من العالم الإسلامي، بالضرورة وعلى نحو طبيعي، صورة مقاطعة لا مركزية، منذ اللحظة التي ضمه فيها العرب إلى أملاكهم، وكان بالتالى، وربحا أكثر من أي بلد عربي آخر، ضعيف الاستجابة للاستقرار، أو الحفاظ على علاقات ثقافية نشيطة مع دمشق، عاصمة خلافة بني أمية أولا، أو مع بغداد من بعد، عاصمة خلافة بني العباس. ولما كانت إسبانيا الإسلامية تقع مباشرة على تخوم عالم مختلف في الشيال فقد اضطر الإسلام إلى أن يكبح جماح اندفاعه إلى الأمام، وإلى جانب أنها تجاور في الجنوب مكانًا جعلت منه الظروف شيئًا خطرًا، إذ كان من الضروري للوصول إليها أن يحركب المرء السفينة، وأن يعبر المضيق، قبل أن تطأ أقدامه أرضها. وعبور البحر مها كان ضيقًا مشكلة بالنسبة للعرب، على الأقل في الأحرب

القرنين الأول والثانى للهجرة، السابع والثامن الميلاديين، وحلها أصعب من عبور الصحراء الشاسعة، من أدناها إلى أقصاها. ومن هنا كان الحذر الذى يتجلى فى الأمر الذى أصدره الخليفة الوليد بن عبدالملك إلى قائده موسى بن نصير، حين كتب هذا إليه يستأذنه فى الفتح: «خُضْها بالسرايا حتى تختبر شأنها، ولاتغرّر بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال».

إلاَّ أن التقدم الذي حققه المسلمون سريعاً في فن الملاحة أق على دوافع هذه المخاوف الموهومة، وحينتذ بدأ المشرق ينظم جملة من المعلومات الجغرافية، أو المتصلة بالطرق، تتعلق بإسبانيا، ومجرد وجودها يبرهن لنا على أن العلاقات بدأت مبكرة في مختلف المجالات، وفي حقل الصلات التجارية بخاصة على التأكيد، بين جانبي، البحر الأبيض المتوسط.

وكان المشارقة أول من خص إسبانيا الإسلامية بأبحاث جغرافية، ربما كانت مسرفة فى الإيجاز، ونقلَتْ فى جانب كبير منها عن آخرين؛ إلا أن مصدرها يجعلها هامة بالنسبة لنا على نحو خاص. وأقدمها ما قام به الفارسي ابن خرداذيه؛ وليست قبل عام ٢٣٠ هـ= ٨٨٤، وبالتأكيد أقل دقة من الأبحاث التي قام بها المؤلفون اللاحقون، أمثال اليعقوبي والمقدسي، ومع ذلك فالصورة التي قدمها لنا الجغرافي ابن حوقل أصدق تمثيلا من غيرها، ولو أنها قدمت لنا موقفاً أقل تعاطفاً مع المقاطعة القديمة لخلفاء المشرق،

وقد أصبحت إمارة مستقلة على رأسها أمير أموى. لقد زار ابن حوقل إسبانيا الإسلامية شخصيًّا، وربما كان يقوم بالتجسس لحساب الفاطميين أو العباسيين، وأقام في قرطبة بعض الوقت على أيام عبد الرحمن الناصر، أي حوالي منتصف القرن العاشر الميلادي.

أورد لنا ابن حوقل طائفة من المعلومات الدقيقة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إسبانيا الإسلامية، مما يعطى وصفه لها قيمة كبيرة، ونجد في كتابه قائمة لا بأس بها بالمنتجات العديدة التي كان يصدرها الأندلس لاإلى المغرب فحسب، وإنما إلى مصر أيضاً، ومعلومات مفصلة ومثيرة عن تجارة الرقيق، أو الصقالبة بلغة ذلك العصر، في أوربا، وكان يحملهم إلى إسبانيا الإسلامية تجار تخصصوا في هذه المهنة، ويقومون بتوزيعهم على الموانئ الرئيسية في شواطئ الأندلس، وعلى دول شرقى البحر الأبيض المتوسط.

على أن ابن حوقل ، ولا يمكن أن نشك في حياده، لم يكن رأيه في سكان مملكه ورطبة مرضياً، فهو يعجب من بقائها «على من هي في يده مع صغر أحلام أهلها، وضعة نفوسهم، ونقص عقولهم، وبعدهم عن البأس والشجاعة والفروسية والبسالة، ولقاء الرجال، ومراس الأنجاد والأبطال». ومع ذلك أُخِذَ بالازدهار الاقتصادي الذي تعيش فيه، وضخامة الثروة التي بين يدى

الناس، وحجم الضرائب الذى يعود على الدولة، ولم ير ما يعدلها إلاً ثروة الحمدانيين في حلب، وأخيراً أنصف قرطبة العاصمة في بهائها فرآها بغداد الثانية، وأعجب بمدينة الزهراء الملكية، وبفخامة وثراء حى الخاصة في ضاحية الرصافة.

\* \* \*

وهذا الاسم الأخير، أى الرصافة، يثير فى النفس عندما يرن فى السمع، ذكرى مقر الإمارة الشهير فى تدمر Polmyrene والأيام الجميلة للخلافة الأموية فى دمشق، ولم يكن اختيار هذا الاسم الذى أطلق على سلسلة من القصور أقيمت على نفس أبواب قرطبة، وليد الصدفة البحتة أو بجرد اتفاق، وإنما كان عبد الرحمن اللخاخل نفسه هو الذى أطلقه على إحدى منشآته المفضلة، ليحتفظ على هذا النحو بذكرى الوطن الذى اضطر إلى مغادرته، والعرش الذى أقصى عنه بشراسة، فى البلد الذى هاجر إليه، وأسس فيه إمارته، وهى إشارة قوية الدلالة، إن لم تكن ثمة أسباب أخرى غيرها، على وجود «تقاليد سورية» تأصلت فى إسبانيا، فى اللحظة التى كان فيها أمير أموى قادم من المشرق، يقيم عملكته على أرضها.

والحق أن هذا (التقليد السورى) عبّر عن نفسه على أرض شبه جزيرة إيبريا قبل ذلك بوقت كاف، واجتهد الولاة العرب المختلفون، وكانوا يتبعون الخلافة المشرقية نظريًّا، في الحفاظ عليها، واحداً وراء آخر. وعندما عبر الجند المشرقيون إلى إسبانيا بقيادة بلّج بن بِشر القشيرى، فى ظروف مفاجئة، وانتشروا هنا وهناك بعيداً عن قرطبة نفسها، وبخاصة فى شرق وجنوب الأندلس، واستطاعوا أن يجدوا فى إسبانيا ملاذاً بعد مغامرة ذائعة الصيت، واستقروا فيها عام ١٢٥هـ = ٧٤٢م، أتاحت هذه المناسبة غير المتوقعة للتقاليد السورية أن تنتشر فيا وراء قرطبة أضاً.

لقد أقطعت الدولة هؤلاء الجند، مكافأة على خدماتهم الحربية، أراضى فى أهم الكور المحاذية لشواطئ البحر الأبيض المتوسط، وأعطوها أسهاهم، وفى نطاق هذه الظروف استقر جند الشام حول إلبيرة Elbira، قريباً من غرناطة Granada وجند الأردن فى كورة مالقة Mâlaga، وجند فلسطين فى كورة شذونة بالأردن فى كورة مالقة Sevilla، وجند فلسطين فى كورة شدون فى جيان المقوا، على حين استقر جند مصر فى باجة Beja، فى جنوب البرتغال الآن، وفى كورة مرسية (۱)، ومنذ ذلك الحين نمت مدن الأندلس الرئيسية، وانضمت إليها عناصر جديدة من السكان، شكلت لوناً من طبقة حربية، ذات أصول عربية خالصة، تعيش على دخولها الواسعة، من إقطاعاتها الضخمة فى الريف، ويقوم على فلاحتها مزارعة فلاحون من سكان البلد الأصلين، سواء ظلوا على مسيحيتهم أم اعتنقوا الإسلام من قريب.

وكانت هذه الأرستقراطية الحربية سورية، في الجانب الأكبر منها، وهو ما يسمح لنا بأن نؤكد، وبحق، أن الأسهاء الجغرافية التي جعلوها تتغلب في محال إقامتهم الجديدة، إلى جانب أسهاء البلاد الأيبرية القديمة، كانت تشكل بالنسبة لهم لقباً من ألقاب الشرف، ومبدأ من مبادئ التضامن (٢٠).

لدينا براهين عديدة على اهتهام عبد الرحن الداخل، مؤسس المملكة العربية في إسبانيا، حول منتصف القرن الثاني للهجرة تقريباً، اهتهاماً مستمراً ببناء الدولة، وإطاراتها الاجتهاعية، على نفس الصورة السورية خلال الحكم الأموى هناك في دمشق، وبهذه الطريقة دعم تقليداً كان مشرقياً خالصاً. ومن جانب آخر، وكان تشابه الظروف الجغرافية بين البلدين يعاونه على تحقيق رغبته هذه، أتاح الفرصة، كها هو متوقع، للعديد من المشابه الأدبية، والشعر من بينها بخاصة. فالمزارع الخضراء في الريف الأندلسي تشبه الغوطة الوارفة على مشارف دمشق، ومن هنا كانت ذكراه الحنون إلى نخيل الواحات السورية (")، «وحور البساتين على ضفاف نهر العاصي».

جاء عرب المشرق إلى إسبانيا ومعهم أنماط حياة أسلافهم، وحافظوا على أشكالها، وبقيت مدة طويلة دون أن تمس، وكان من الضرورى أن يتمثلوا أرض شبه الجزيرة الإيبرية فى بطء، وأن يكيِّفوا حياتهم مع واقعها تدريجاً، وأن يتصلوا اجتماعياً مع السكان الأصليين، صلات كانت في البدء متقطعة عمداً، ثم أصبحت ضرورية ومستمرة مع الزمن، لأن هؤلاء أخذوا يدخلون في دين الله أفواجا، وأدى هذا كله إلى أن تفقد التقاليد العربية الأصلية تدريجاً شيئاً من حدتها، أو إن شئت ارتضت مؤثرات لم تكن بمنجى من آثارها، ولو أنها حافظت في الوقت نفسه على مكانتها الرفيعة، وتحقق معها النظرية التي دافع عنها العالم الفرنسي تين Taine، وإشار الحياة الطبيعى، والظروف التاريخية.

وأيضاً وجد التقليد المشرقى في إسبانيا دعاً وعمقاً منذ تولى عبد الرحمن الداخل الإمارة، وجاءت به الجهاعات العربية التي وصلت متفرقة، جذبهم إلى الأندلس النجاح في إقامة دولة أموية على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط. ومن السهل أن نتبع حركة سير كثير من أولئك المهاجرين، أو الداخلين كها كان يطلق عليهم في العربية إذ ذاك، في أنساب الشخصيات الغفيرة، التي تزدحم بها كتب التراجم الأندلسية، أو قوائم الأنساب، وهجيء ابن حزم بكتابه «جهرة أنساب العرب» في طليعة هؤلاء المافنةن.

كون هؤلاء المهاجرون، إلى جانب أولئك الذين انحدروا من سلالات «الجند» واستقروا في إسبانيا من قبل، طبقةً اجتماعية عربية أطلق عليها اسم «الشاميون»، على حين أن العرب الذين وصلوا مع الفتح أو بعده مباشرة، وكانوا أول من شارك في الحياة الاجتماعية، تجمُّعوا في طبقة أخرى تخالف تلك وحملوا اسم دالبلديون».

ومضى زمن غير قصير بعد وصولهم إلى شبه الجزيرة، قبل أن تهدأ بين الاثنين عصبياتهم القبلية، والخصومات المترتبة عليها، وجاءوا بها معهم كاملة من المشرق إلى المغرب، وقبل أن يقضوا على النزاع العربي القديم الكامن بين القيسيين واليمنين (أ)، وأخذ في إسبانيا على امتداد سنوات طويلة، وعلى بعد آلاف الأميال من منشأ أهله، أبعادا خطيرة، فاقت في بعض الأحايين كل حدّ.

وعلى أى حال الله بغض العباسيين بين شمل الجهاعات العربية الأصل، التي التفت في شبه جزيرة إيبريا تحت الحكم الأموى، خلال القرون الأولى من الفتح الإسلامي، وأى ثورة تفجرت في إسبانيا مناهضة للعرب، كانت تلتف دائها حول راية سوداء رمز الخلفاء العباسيين في بغداد، ترفع في هذه المناسبة دون اقتناع كبير بما ترمز إليه، ودون أن تكون الثورة مطلقا وليدة دعاية قادمة من آسيا، ذلك أن العباسيين سرعان ما انصرفوا عن التفكير في ضم إسبانيا إلى دولتهم، ولم تكن أوربا القرية منهم تثير اهتهم في شيء، إلا على صورة محدودة جداً، ومن الضرورى إذن أن نرد العلاقات السياسية التي قامت بين هارون الرشيد والأمبراطور شرلمان، وكانت في الحقيقة متواضعة جدًا، إلى

حجمها الطبيعى، حتى ولوجازفنا بمحو صورة رائعة، عزيزة علينا، استقرت في أعهاقنا منذ كنا طلاباً.

فيها يتصل بالجانب الثقافي فحسب يمكن أن نقول شيئا، فمنذ القرن التاسع الملادى، امتزج المشرق العباسى، قليلا، وبطريقة غير مباشرة، في ثقافة إسبانيا العربية، دون أن يهدف إلى عو التقاليد السورية على أرضها، وكانت ذات فعالية دائها، وإنما ليدخل فيها الجانب الأكبر من الاتجاهات والمستحدثات الحضارية في بغداد.

وخلال ذلك حققًت إسبانيا الإسلامية، ولما تزل نشوى بتأثير المشرق، وحدتها السياسية، ووحدتها اللينية أيضا، عندما اختارت المذهب المالكي لتسير على هداه، وحل رسميا - تقريبا على مذهب الإمام الأوزاعي في شبه الجزيرة، خلال إمارة الحكم الأول وبأمر منه، لأن بعض علياء الأندلس الذين ذهبوا إلى المشرق، وتلقوا العلم على يد الإمام مالك، نقلوا إلى الأمير حين عادوا إلى قرطبة، ما لمسوه عند عالم دار الهجرة العظيم من تقدير لملكة الأمويين في المغرب.

ترك اتخاذ المالكية مذهبا فى إسبانيا العربية تأثيرا كبيرا فى مستقبلها الثقافى، واستقبل الأندلسيون المذهب الجديد بحياسة بالغة، لأنه حرر الدولة الأموية من الوصاية الدينية للعباسيين، وفى الوقت نفسه تأصل فى المغرب سريعا، وفيها بعد حقق نفس

البهاء الذى يميز الدراسات الفقهية المتصلة بالمذهب المالكى، ولم يخب نورها منذ ذلك الحين، ولا يزال الفقه فى المغرب، وحتى اليوم، يمثل جوهر النشاط الثقافى.

ومها يكن من أمر، فقد شهدت إسبانيا منذ أن اتخذت المالكية مذهبا مولد مدرسة فقهية تجاوزت شهرتها، في سرعة بالغة، حدود العالم الغربي، ولها أن تزهو بفقهاء كبار مشهورين، من الطبقة الأولى، أمثال: عبد الملك بن حبيب مؤلف كتاب والواضحة»، وعمد العتبي. أما المحاولات الرجلة التي قام بها بيقي بن تخلد، واستهدف بها إدخال المذهب الشافعي في إسبانيا، في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي، فلم تؤد إلى أية نتائج، وبقيت بلا غد، ومثلها في ذلك المحاولات الأخرى التي بذلها الأخرون للانضهام إلى حركة رجعية مناهضة للحركة العقلية، وكانت تحاول حينئذ، على امتداد العالم الإسلامي، الوقوف في وجه الخطوات المتقدمة التي حققها علم الفقه.

ولكن ذلك لا يعنى أن الأندلس ظل على الدوام بمناى عن الصراعات المذهبية، لأن سقوط الخلافة القرطبية قريبا من نهاية القرن العاشر، ومع مطلع القرن الحادى عشر الميلاديين، مهد الطريق أمام صراع الأفكار، وفي هذا الوقت كان ابن حزم يجدد المذهب الظاهرى، ويسعى دائبا لكى تنتصر اتجاهاته على الفقهاء المذهب المالكي.

يمكن القول بسهولة إن فترات الهدنة السياسية أكثر الأوقات ملاءمة لازدهار الفكر وتطوره على الدوام، ولفعالية التأثيرات الثقافية المتبادلة وخصوبتها، وسوف يكون أمراً ظالماً ألا نفسح مكاناً متميزا للدور البالغ الأهمية الذي اضطلع به المشرق الإسلامي في بناء الحضارة العربية الإسبانية، على أيام أمير قرطبة الرابع، عبد الرحمن الثاني، وبتعضيد قوى منه، وظل أميرا في أعترة من عام ٨٢٢ إلى ٥٨٢م، وكان امتدادا لوالده الحكم الأول، أحد بناة الوحدة الأموية الأندلسية الأقوياء.

جاءت هذه الفترة الكافية من السلام النسبى في إسبانيا على موعد مع حركة تجديد حقيقية ، استطاع فيها المشرق العباسى وبحق ، أكثر عماستطاعت التقاليد السورية في الأندلس ، أن يدّعى الأصالة والفضل ، وظل هذا كله موضع شك قليلا حتى أيامنا ، ولكن مجموعة من الإشارات التاريخية القليلة ، موجزة ومضطربة ، ألهمت المستشرق الهولندى دوزى ، وهو من أكثر المؤرخين ألهمت المستشرق الهولندى دوزى ، وهو من أكثر المؤرخين المحدثين معرفة بإسبانيا الإسلامية ، لوحة لعصر عبد الرحمن الثانى ، لا نراها اليوم قديمة فحسب ، وإنما نعتبرها فيا يتصل بالنتائج التى انتهى إليها غير دقيقة تماما في أكثر من موضع .

حتى هذا الوقت\* لا نملك غير بعض الفقرات التي ترد موجزة

<sup>\*</sup> وقت إلقاء المحاضرة عام ١٩٣٨م.

في الحوليات المختلفة، بما يحول دون دراسة متعمقة لهذا العصر تبنى عليها، وكان حاسما فيها يتصل بتطور الثقافة الإسبانية، ولكن كان من حظى أن اكتشفت منذ أعوام قليلة وثائق عن تاريخ الأندلس السياسي، والأدبي، تحت إمارتي الحكم الأول وعبد الرحمن الثاني (٥). وهذه الوثائق تفتح آفاقا جديدة للغاية، ومن وجهات نظر عديدة، لتكوين فكرة عن ازدهار ثقافي كنا نعتقد حتى الآن أنه حدث فيها بعد، متأخراً مئة عام على الأقل، على حين أنه في الحقيقة بدأ يتفتح على بطحاء شبه الجزيرة منذ النصف الأول من القرن التاسع الميلادي، بتأثير مباشر من الحضارة العربية في المشرق على أيام العباسيين.

وعندما نقرأ الفقرات الأكثر دلالة في هذه الوثائق الجديدة، يبدو لنا عبد الرحمن الثاني من خلالها حامى العلماء، وصديق الأدباء، ونصير الفنون، وشغوفا بكل ما يتصل بالفلك والتنجيم على نحو خاص، حتى أنه أوفد قبل أن يتولى الإمارة العالم القرطبي عباس بن ناصح إلى العراق، لكى يبحث له عن المؤلفات العلمية اليونانية والفارسية التي تُرجمت إلى اللغة العربية، وأن يقوم بنسخها له.

وكان هذا الأمير يجد لذة خاصة فى دراسة كتب الفلسفة القديمة والطب، لكى يرضى فضوله فى استطلاع المستقبل، وأحاط نفسه بجهاعة من علماء الفلك، وخصص لهم رواتب عالية جداً، لكى يراقبوا معه السهاء وحركة الكواكب الأخرى، فيكتشف طوالعها <sup>.</sup> حتى فى أتفه عوارض الحياة اليومية.

وتقدم لنا النصوص الجديدة المتعلقة بالأمير عبد الرحمن الثانى العاهل الأموى، موزع الوقت والفكر بين متابعة المنشآت العمرانية الكثيرة التى نعمت بها قرطبة على أيامه (١٦)، وبين الصيد بالصقور في سهل الوادى الكبير، يلاحق طائر الكركى، وكان أكثر الطرائد ابتغاء في تلك الأيام، وبين دراسة السهاء، ومتابعة شئون الدولة، وأيضا شهود الحلقات الأدبية، والحفلات الموسيقية، وكانت شحيحة حتى ذلك الوقت في عاصمة الأمويين الإسبان.

يعود الفضل إذن فى تنظيم قرطبة على النظام العباسى إلى عبد الرحمن الثانى، وليس إلى سميه عبد الرحمن الناصر، كما كان يعتقد حتى وقت قريب، والذى حكم بعد ذلك بقرنين من الزمان، ولكى لا يبقى أمير قرطبة دون خلفاء بغداد، وكان يعرف الكثير عنهم، وعن نظم الدولة العباسية ومرافقها، فى تناسقها وتشابكها، من خلال الأوصاف التى جاءته بها عيونه، إثر عودتهم من المشرق، احتذى نهجهم، دون أن يجد فى العداوة التقليدية بين الأسرتين عائقا يحول بينه وبين السير على خطاهم، أو ينفر من تقليدهم. ولهذا نكتشف أن الإدارة فى قرطبة، فى خطوطها الرئيسية على الأقل، قامت منذ النصف الأول للقزن الثالث الهجرى على أسس منقولة مباشرة من نظام الإدارة العباسية، وهو

نفس ما حدث فى تنظيم خدم الأمير، بالمعنى القديم لهذا المصطلح، وجاء تقليدا مثيرا للغاية لما كان يفعله خلفاء بغداد، إلى جانب أنه نموذج إسلامى شرقى يرتبط بالتقاليد الفارسية لملوك الأسرة الساسانية.

أنشأ أمير قرطبة تشبها بالعباسيين، دار سك العملة، ودشن استخدام الخاتم الرسمى، وأسس دار الطراز وتقوم على تنظيم مصانع النسيج التي تنتج السجاد والأقمشة، وكانت هذه تعدل من كل الوجوه أجمل أنواع النسيج المشرقى في العصور الوسطى، ولم يكن لدى خلفائه ما يفعلونه غير الحفاظ على هذه التقاليد التي ابتدعها، وما أضافوه إليها لا يعدو التعديل والتحسين، ولو أنها فيها بعد سوف تأخذ طابعا إسبانيا خالصا، أمّا في عهد عبد الرحمن الثانى، وخلال عشرات السنين الأولى التي تلت حكمه، فإن هذا التقليد لم يقدم أي اتجاه أصيل، وإنما بقي كها هو، وعلى نحو ما تلقاه الأندلس من المشرق.

ويقدم لنا المؤرخ العظيم أحمد الرازى، فى دقته المعتادة، ودون أن نحمل نصه أكثر مما يحتمل، أو نضطر إلى قراءة ما بين السطور، معلومات ذات أهمية بالغة عن الدور الراجح الذى لعبه الشرق الإسلامى فى تكوين الثقافة الأندلسية خلال القرن التاسع الميلادى، فكل ما يجئ من بغداد، أو المدن الأخرى فى الإمبراطورية العربية، تستقبله إسبانيا الإسلامية بإعجاب، أو بتقدير واحترام على الأقل.

وفيها يرى المرازى، أدت المنازعات الداخلية العنيفة التى كانت العاصمة العباسية مسرحاً لها قبل أن يتولى المأمون الخلافة إلى نتائج غير متوقعة، فسهلت نزوح الجانب الأكبر من الكنوز الملكية التى نهبت من قصور بغداد إلى إسبانيا، ويقدم لنا مثلا على هذا بأن الأمير الإسباني اشترى عقد السلطانة زبيدة الشهير بواسطة أحد وكلائه في المشرق، وقدمه إلى الأميرة شفاء إحدى محظياته\*.

وكانت الخزينة الخاصة بالأمير متخمة بالثروة، بفضل الدخول الأندلسية الهائلة التي يتحصل عليها، وتسمح له بشراء الجواهر الفريدة، والكتب النادرة، والأقمشة الثمينة، بأى سعر مها غلا، وتعود نبهاء التجار أن يقوموا بهذه الرحلة الطويلة والخطرة إلى إسبانيا ليقدموا إلى عاهلها فرائد الأشياء وأثمنها.

ويمثل اختيار زرياب المغنى العراقى الإقامة النهائية فى إسبانيا أحد العوامل الأقوى حسها، دون شك، فى رد المملكة الأندلسية إلى المشرق من جديد، فى عهد هذا الأمير المستنير، وسجل العديد من المؤرخين وصول هذه الشخصية، ولكن على نحو أوجز بكثير

تبعت في كتابي: ملحمة السيد، دراسة مقارنة في فصل والسيد إنسانا» رحلة
 ونهاية جانب من هذه الجواهر، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣.

مما نجد عند أحمد الرزاى فى تاريخه، ولما يزل مخطوطا. وأضفى قدومه على إسبانيا بريقا وهاجاً على كل ما يرد من المشرق، ومن ثم فهو يستحق ألا نكتفى بالإشارة إليه عجلين، ويستأهل منا وقفة مستأنية، وحديثا مستفيضاً.

وُلد أبو الحسن على بن نافع في العراق، عام ١٧٣ هـ = ١٨٩ م وكان مولى للخليفة العباسي المهدى، ولُقب بزرياب، وهو ولقب غلب عليه ببلاده من أجل سواد لونه، مع فصاحة لسانه، وحلاوة شهائله،، وإذا صدقنا الذين ترجموا له، لأنه وشُبّه بطائر رأسود غرد، واشتهر زرياب وهو في سن طرية، لما يزل تلميذا لأسحاق المغنى والموسيقى الذائع الصيت في بلاط بغداد، وبلغت شهرة زرياب حدا من الذيوع جعلت هارون الرشيد يطلب من أستاذه إسحاق أن يحضره معه ليختبر كفاءته.

وفي حضرة الخليفة الرشيد فاق الموسيقى الفتى كل ما يمكن أن يتوقع منه، حتى أن أستاذه غار منه وحسده، وتحركت فى أعهاقه نوازع الشر، فطلب إليه أن يرحل بعيدا عن بلاط الخلافة، وأن يمضى إلى الغرب يلتمس حظه هناك، وخشى الطالب على حياته من أستاذه إن واصل الإقامة فى بغداد فعزم على الرحيل، وخلال إقامته القصيرة فى بلاط الأمير الأغلبى زيادة الله الأول، كتب إلى الحكم الأول أمير قرطبة، وسبقه إليها خبر براعته وتفوقه: «يعلمه بحانته من الصناعة التى ينتحلها، ويسأله الأذن فى الوصول إليه،

فسر الحكم بكتابه، وأظهر له من الرغبة فيه، والتطلع إليه، وإجمال الموعد ما تمناه. فسار زرياب نحوه بعياله وولده، وركب يحر الزقاق إلى الجزيرة الخضراء، فلم يزل بها حتى توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم فهم بالرجوع إلى العدوة، فكان معه منصور اليهودي المغنى رسول الحكم إليه، فثناه عن ذلك، ورغَّبه في أن يقصد ابنه عبدالرحمن الثاني، الذي تولى الإمارة بعد أبيه، وكتب إلى هذا يخبر زرياب، فجاءه كتاب عبد الرحمن يذكر تطلعه إليه، وترحيبه بقدومه، وكتب إلى عمال البلاد أن يحسنوا إليه، وأن يوصلوه إلى قرطبة. وركب الأمير بنفسه، وخرج من المدينة لاستقباله، وغمره بالهدايا، وأنزله في دار من أحسن الدور، وحمل إليها جميع ما يحتاج إليه وخلع عليه، وكتب له في كل شهر مثتى دينار راتبا، وأن يجرى على بنيه الذين قدموا معه، وكانوا أربعة، عشرون دينارا لكل واحد منهم في الشهر، وأن يجرى على زرياب من المعروف العام ثلاثة آلاف دينار، منها لكل عيد ألف دينار، ولكل مهرجان ونوروز خمس مئة دينار. وأن يُقطع له من الطعام ثلاث مئة مدى، ثلثاها شعير وثلثها قمح، وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة وبساتينها، ومن الضياع ما يقوم بأربعين ألف دينار، فهدأ المهاجر بالأ، ووضع لتردده حدا، وعزم على الاستقرار في إسبانيا بقية أيامه.

وسرعان ما فرض زرياب نفسه على المجتمع القرطبى بمواهبه

الموسيقية، وبثروته المادية أيضاً، وأحدث سخاء الأمير الإسبان عليه دهشة كبيرة سرعان ما عمت العالم الإسلامي\*، حتى أن موسيقيا آخر من بغداد عَلَّويَه الأعسر، شكا إلى الخليفة العباسي المهدى، وقارن بين حاله وحال زرياب، وكيف أن هذا يجوب شوارع قرطبة في موكب فخم من الفرسان، ويملك ثلاثين ألف قطعة من الذهب، بينا يعيش هو حالة تعسة تكاد تفضى به إلى الموت جوعاً.

عندما وصل زرياب إلى إسبانيا عام ٢٠٦هـ = ٢٨٦م كان يبلغ من العمر نيفا وثلاثين عاما، ومكث فيها كها أشرنا إلى أن واقته منيته عام ٨٥٧م، وعبر هذه السنين كلها كان صاحب الأمر والنهى دون أدنى منازع فى كل ما يتصل بالأناقة، والشخصية التى تحتذى فى كل أنماط الملابس الجديدة، ولم يتوقف تأثيره فى مسلمى الأندلس عند هذا المظهر الخارجى فحسب، وإنما تجاوزه إلى أنماط حياتهم الخاصة أيضاً.

وطبقاً لما يقوله الذين أرخوا له من المترجمين، أظهر زرياب في

قد طاح أمرى والذى أبتغى ألف من الحمر وأقلل بها زرياب قد أعطيها جملة

هين على الرحمن فى قدرته لعالم أدبى على بغيت وحرفتى أشرف من حرفته

وأثارت دهشة الفقهاء في قوطبة نفسها، وعبر عن ذلك عبد الملك بن حبيب في أبيات
 من الشعر يقول فيها:

الأرض التي أحسنت استقباله، كموسيقى محترف، عبقرية مجدِّدة، فأنشأ معهداً للموسيقى، وسرعان ما أخذت الموسيقى الأندلسية سهات الأصالة كاملة، وسرى تقليدها، ولا يزال، في كافة أنحاء المغرب الإسلامى قويًّا وحاراً، وكانت قبله وثيقة القربي بالمدرسة المشرقية التي أذاع إسحاق الموصلي صيتها. وتدين له إلى جانب هذا باختراعات فنية أخرى، أوضحها العود ذو الأوتار الخمسة، وحل مكان العود ذى الأوتار الثلاثة، وكان يستعمل حتى ذلك الحين، واخترع «مضراب العود من قوادم النسر معتاضاً به عن مرهف الحشب».

ومها يكن من أمر، فلعل التأثير الذى مارسه زرياب في قرطبة بوصفه موسيقيًا، أقل من تأثيرات أخرى أعظم عمقاً، أحدثها بأرائه في مجتمع الطبقة الأرستقراطية المعاصرة له في إسبانيا الإسلامية، وهو يذكرنا في الحال بشخصيات أخرى مارست مثل هذا الدور، مثل بترون Pétrone وبرُميل Brummel\*، ودون شك يتشابهان في بعض الجوانب مع ذلك المشرقى صاحب الذوق الرفيع، ولنلتقط، كيفها اتفق بعض الأمثلة من بين التجديدات

بترون: كاتب لاتينى، من أصل غالى، غيز فى بلاط نيرون بأناقته، وشبقه وكتب
 Sataricon، وهو وثيقة دقيقة لدراسة العادات الرومانية فى القرن الأول الميلادى، واشترك فى
 مؤامرة فشلت، فانتحر بقطع شرايينه عام ٦٦م.

أما بروميل فانجليزى أنيق، ولد في لندن، وعاش أعوام ١٧٧٨-١٨١٥، وشهر بحرصه على جمال زيه، وكان على أيامه يلقب بملك الاناقة.

التى ينسبها له المؤرخون، وأتى بها فى ذلك الوسط، وكان محافظاً. حتى ذلك الوقت، يعيش نمطاً من الحياة ظل على حاله لم يمس تقريباً، على امتداد أكثر من قرن من الزمان، أى منذ تأسست إمارة الأمويين فى الأندلس.

بدأ زرياب يعلم القرطبيين طرائق الطعام الأكثر تعقيداً في المطبخ البغدادي (^)، ودرّبهم على طريقة إعداد مائدة راقية وأنيقة، لا تقدم فيها الأطباق فوضى، بلا نظام كيف ما اتفق، وإنما يجب البدء أولا بأطباق الشعربة والسواخن، تليها أطباق اللحم وألوان الطيور المتبلة بالبهارات الجيدة، وفي دقة كاملة، وأخيراً تأتى أطباق الحلوى من الفطائر المصنوعة من الجوز واللوز والعسل، والعجائن المعقودة بالفواكة المعطرة، والمحشوة بالفستق والبندق.

واختار غطاء المائدة من سُفْر الأديم الرقيق، وعليه يُقدم الطعام، بدلا من الغطاء القطنى الخشن، لأن الأول سهل التنظيف، يزول عنه الوضر بأقل مسح. وأشاع بين الناس استخدام أوانى الزجاج الرفيع، بدل الأوانى المصنوعة من الذهب والفضة. وباختصار افتتح فى قرطبة، إذا أمكن القول، معهداً حقيقيًا للجهال، يعلم الناس فن التزيُّن، وطرق الخضاب، وإزالة الشعر، واستعهال معجون الأسنان، وهندسة الرأس، إذ كان جميع من فى الأندلس «رجل أو امرأة يرسل جمته مفروقاً وسط الجبين، شاملاً للصدغين والحاجبين، فلما عاين ذوو التحصيل تحذيفه هو

وولده ونساؤه لشعورهم، وتقصيرها دون جباههم، وتسويتها مع حواجبهم، وتدويرها إلى آذابهم، وإسدالها إلى أصداغهم، هوت إليه أفئدتهم واستحسنوه (أ). ووضع نظاما لارتداء الأزياء المختلفة، وأوقاتا محددة لتغييرها، ولكل فصل زيه المناسب، فيرتدى الناس الملابس البيضاء صيفا فحسب، من مطلع حزيران، أى يونية، حتى نهاية تشرين الأول، أى أكتوبر، ويلبسون الملابس الملونة بقية أيام السنة. ويلبسون الأزياء الحريرية المبيع، ويلبسون في الحريف والشتاء الفراء والمعاطف ذوات الحشو، والبطائن الكثيفة، يتقلون فيها تدريجا، حسب شدة المبرد، من الأخف إلى الأقوى.

وكان الناس يلتمسون آراء، ويطبقونها نصا وروحاً. وما من تأثير لأناقة الحضارة العباسية ورقيها يمكن أن يكون أشد نفاذاً، وأبعد عمقا، عها كان عليه في قرطبة، ونزولا على رأى زرياب الذي لا يناقش، ويُقبل على علاته، غير أهل البلاط وسكان المدينة أزياءهم، وأثاث بيوتهم، وأساليب طبخهم، حتى أن اسم بترون Petrone العربي ظل يتردد بعد ذلك لقرون عديدة، كلما ظهر في صالونات شبه الجزيرة زي جديد أو مبتكر.

وتعود بداية التأثير القوى الذى قامت به المرأة في أوساط المجتمع القرطبي المثقفة إلى عصر عبدالرحمن الثاني فيها يبدو، وسرعان ماتبين له أن القصر الملكى يضيق كثيرا عها هو ضرورى زخرفة وسعة، لإيواء محظيات الأمير العديدات، وجميعهن اشتهرن في المجتمع لا بجهالهن وثقافتهن فحسب، وإنما بتقواهن أيضا، وكل واحدة منهن أقامت في قرطبة، على حسابها الخاص مسجدا أو سبيل ماء يحمل اسمها.

ويرى المستشرق الهولندى دوزى فى واحدة منهن تسمى طروب، حابكة دسائس، ورسم لها صورة قاتمة، غير أن المفضلات عند الأمير كن فيها يبدو، أو لئك اللائى أطلق عليهن اسم المدينيات الثلاث، \*، وتمتعن بمركز مرموق بوصفهن أمهات أولاد، لأنهن أنجبن من الأمير أولادا ذكورا، وإحداهن وهى فضل نشأت فى بلاط هارون الرشيد، وتلقت هناك تربية عالية فى الشعر والموسيقا لا نظير لها، ومن بغداد انتقلت إلى المدينة المنورة، وفى هذه المدينة الأخيرة استطاع رسل الأمير القرطبى أن يحصلوا عليها لحساب سيدهم، مع اثنتين أخريين لم تكونا أقل جالاً ولا أدنى تربية.

وما أعجب تصاريف القدر!. ذلك إن إحدى هؤلاء «المدينيات الثلاث» ليست إلا فتاة من مقاطعة نبرة في شيال شرقى إسبانيا، وقعت في السبي صغيرة، ثم بيعت، وأرسلت إلى المدينة

وراية المقرى في كتابه نفح الطيب، جـ ١ من ٢٤٩، ٣٥٠،طبعة إحسان عباس تجعل
 الحق إلى جانب دوزى.

المنورة فلم تبرحها إلا لتعود من جديد إلى موطنها ومهبط نشأتها، فتقتن بأغانيها، وملامح فكرها، سيد إسبانيا العربية.

أوضحنا، فيها أعتقد، على الأقل في خطوط عريضة، التأثير الواضح الذي تركه المشرق بعامة، والحضارة العباسية بخاصة، خلال القرن التاسع الميلادي، في مجتمع المدن الأندلسية، وأما النتائج التي نجمت عن هذا التأثير فلن نتوقف عندها طويلا، يكفى أن نشير إلى التجديد الفكرى الذي أحدثه في الجانب الإسلامي من شبه الجزيرة، ويتجلى ذلك واضحا في يحيى المغزال، وهو شاعر لم يعن به الدارسون حتى الآن إلا قليلاً جدًّا، وأبدع أشعاراً ذات إلهام روحي أحيانا، وجاءت هجاء سليطا في أحيين أخرى. وعباس بن فرناس، وهو عالم فلكي رسمي، وصنع في بيته هيئة الساء، وخيل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود»، واحتال في تطيير جثمانه، وكسا نفسه الريش، ومد له جناحين، وطار في الجو مسافة بعيدة، ولكنه لم يحسن الاحتيال في وقوعه، فتأذّى في مؤخّره، ولم يدر أن الطائر إنما يقع على زمكة، ولم يعمل له ذنبا»، ولكنه نهض دون أن يصاب بأذي تقريبا، فكان مثل إيكار Tare عمام، وجاء بعده ثاني مبشر تقريبا، فكان مثل إيكار Tare عمام المن مبشر على نعائر مثمة عالم منكان مثل إيكار Tare عمام المن مشر على وقوعه فتأذ يعمه المنافر المناه وجاء بعده ثاني مبشر تقريبا، فكان مثل إيكار Tare المنافر المنافر

ابن دیدال فی الأساطیر الیونانیة، وصنع لنفسه أجنحة ألصقها فی جسمه بالشمع،
 وحاول أن یطیر بها من جزیرة کریت، وما أن اقترب من الشمس حتی ذاب الشمع،
 وانقصلت عنه الأجنحة، فسقط فی البحر.

بالطيران في أوائل العصور الوسطى.

بدأ تأثير الشرق العباسى في إسبانيا ذات التقاليد الأموية، وظل حتى يومنا هذا احتهالا قائيا لا يمكن البرهنة عليه بأدلة مقنعة، يعانى منذ مطلع القرن العاشر الميلادى، لأسباب ذات طابع سياسى ألمحنا إليها من قبل، مرحلة توقف إن لم تكن نهائية، فعل الأقل تتصف بالانكهاش، ويصبح من الصعب معها حينئذ تبين الإضافات التي حملها، لأن الأندلس عندما أعلن نفسه خلافة إنطوى على ذاته، ولم يعد يمثل دور المتلقى من الخارج، وإنما عمل على أن تشع هيبته، كشعب عظيم وذو حضارة راقية، خارج حدوده.

غير أن المبادلات التجارية بين الشرق والغرب واصلت سيرها نشطة دون ريب، وما من أحد يستطيع أن ينكرها، خلال هذه الفترة كلها، والتي تمتد حتى دكتاتورية المنصور بن أبي عامر، وكان بلاطه الأدبي يعتمد في القليل على أديب مشرقى، وهو الشاعر صاعد المبغدادي (۱۱)، ولكن هذه المبادلات سرعان ما عادت أشد قوة، وأنشط مما كانت عليه، إثر انتثار عقد الخلافة، ووجدت الظروف يومها مواتية في قوافل الإسبان الأنقياء الذاهبون لأداء فريضة الحج، وزيارة الأماكن المقدسة، وفي المشارقة القادمون إلى الأندلس، تجذبهم إليه المراكز الثقافية، في عواصم المقاطعات المختلفة، التي امتدت شهرتها إلى ما وراء البحار، حيث يلقون للمختلفة، التي امتدت شهرتها إلى ما وراء البحار، حيث يلقون

الترحيب الحار بدءا، ويحاطون بالرعاية غالبا، وتجرى عليهم المرتبات في سخاء.

وأدب التراجم، وأفرد أبوابا خاصة بالأندلسيين الذين ذهبوا إلى المشرق، وبالمشارقة الذين قدموا إلى الأندلس، يسمح لنا أن نؤكد، دون أن نجازف بالوقوع في الخطأ، أن القرن الحادى عشر الميلادى والقرون الثلاثة التي تلته، شهدت علاقات ثقافية نشيطة، لا تقل أثراً في أضعف الحالات عن العلاقات الاقتصادية.

أما العلاقات الاقتصادية، فأخذت تنمو مع الزمن غوا ملحوظا، وكانت الأساطيل التجارية في موانئ الأندلس، إشبيلية ومالقة ودانية وبلنسية والمرية، تعمل بين كل مدن البحر الأبيض المتوسط، وتحمل على ظهرها البضائع المصدرة، زراعية من ثار الأرض الإسبانية، أو صناعية من نتاج المعامل في المدن الإسبانية المختلفة، فالأغطية من جنجلة chinchilla، والسجاد من باسة Baza وكالسينة calsena، وفراء السمور من سرقسطة Zaragoza والحزف المذهب من مالقة، والمجوهرات المرصعة، والجلود المنقوشة، والسلاح من طليطلة Toledo، والورق السميك من شاطبة Jativa، وغير ذلك كثير.

وكانت هذه العلاقات متواصلة ومستقرة، وبخاصة مع مصر، وبدأ تأثيرها منذ القرن الحادي عشر الميلادي يأخذ شكلا قويًّا ونشطاً، وأوضح هذا الأمر المرحوم أحمد زكى باشا، فى مقال نشره منذ أكثر من ثلاثين عاما(۱۱). وحتى فى النقوش العربية نفسها نجد ما يؤكد قيام هذه العلاقات الاقتصادية، فقد عثر فى مدينة المرية على شاهد يحمل اسم تاجر من مدينة الإسكندرية وافته المنية فى هذا الميناء الإسبانى عام ٥١٩هـ ١١٢٥م، فى رحلة عمل إلى الأندلس، وجاءت فى الوقت الذى كانت فيه هذه المدينة الإسبانية تصنع أقمشة رائعة تحظى بشهرة واسعة على امتداد العالم كله إلا ذاكر(۱۱).

\* \* \*

وجاءت اللحظة التي نتصدى فيها لأفكار أكثر شمولا، فندرس الآن الخطوط العريضة التي جعلت الغرب الإسباني يرتبط على امتداد كل العصر الوسيط بالتقاليد الثقافية التي ولُدت وتطورت، واستقرت أخيرا في الشرق العربي، وبهذا المعنى ثمة برهان يفرض نفسه بدءا، ويعزل كل ما عداه، وهو ما أسهمت به إسبانيا من نصيب، على امتداد كل عصور تاريخها، وكان ضخا وغير مجحود، في العمل الثقافي العملاق الذي يمثله الأدب العربي، سواء في مجال العلوم الدينية أو العلوم اللغوية.

وعندما نعرض للأعمال الأصيلة الخالدة، أو الأكثر تواضعا من شروح الأعمال المشرقية، فإن الأندلس يستطيع أن يدعى لنفسه، ومعه كل الحق، مكانا في الصف الأول بين مقاطعات العالم الإسلامي الأخرى، ولنتحقق من هذا يكفي أن نقلب صفحات كتاب يتضمن تسجيلا لمؤلفات الباحثين والمؤلفين، مثل كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة، أو كتاب آخر أقرب إلينا تاريخا مثل تاريخ الأدب العربي للمستشرق الألماني بروكلهان، فنجد الأسهاء الإسبانية تعرض متزاحمة، في صفوف متراصة، خلال أي قرن من المحصور الوسطى.

وفيها يتصل بالعلوم الدينية كالقراءات والحديث والفقه، أسهم العلماء الأندلسيون، دون توقف، على مر جميع عصور الإسلام الإسبان، في الجهد العظيم الذي بذله العلماء في تفسير القرآن، وفي شروح الفقه، ولم تكن جهودهم موضع إنكار أبدا لا في المغرب ولا في المشرق على السواء. ويكفى أن نذكر هنا بعض الأسهاء وبعض التواريخ، وهذه الأخيرة تبرهن على الجهد المتواصل في نطاق هذه العلوم خاصة في مجال الفكر العربي.

لقد بلغ علم القراءات في إسبانيا قمته، من حيث التلاوة وقواعد القراءة، على يد أبي عمر و الداني في مطلع القرن الحادى عشر الميلادى، وخلال القرن الذي تلاه مع عمد بن الرعيني الشاطبي وفيها يتصل بالتفسير يكفي أن نذكر القاضي ابن عطية، وألف تفسيره نحو ١١٥٠ م تقريبا، وانتشر سريعا، وعلى نحو واسع، في كل من إسبانيا والمغرب على السواء. ويستطبع علم

الحديث من جانبه أن يزهو بمتخصصين أندلسيين في مستوى جيد، سجلت أسهاءهم كل عصور الثقافة الإسبانية مثل ابن وضاح، وقاسم بن أصبغ، وابن عبد البر، والقاضى عياض السبقى، نسبة إلى مدينة سبتة وغيرهم.

وكتب ابن سعادة المحدث نسخة جيدة الضبط من كتاب صحيح البخارى، فى مرسية، فى عام ٤٩٢هـ، ووجدت توقيرًا كاملا، وتستخدم اليوم فى كل المغرب الإسلامى، كما أوضحت فى مقدمة الطبعة المصورة لها، ونشرتها عام ١٩٢٨(١٢)، وتعدل فى صحتها والثقة فيها، ماتعدله صحة التوراة المترجمة عن الأصل اللاتنة..

أما نشاط الفقهاء فلا ينفصل عن الأسياء التي ارتبطت بنشر المذهب المالكي، وأشرنا إليهم من قبل، ونضيف إليهم الآن بعض أسهاء الأعلام من كبار الأساتذة، وأتوا فيها بعد، مثل: أبي الوليد الباجي وأبي الوليد بن رشد (جد ابن رشد الفيلسوف)، وابن عاصم، مؤلف كتاب، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، وقاضى قرطبة منذر بن سعيد البلوطى، وغيرهم.

وازدهر فقه اللغة العربية، بالمعنى التقليدى الصرف، ازدهاراً مدهشاً، بفضل علماء أنفقوا كل حياتهم فى وطنهم وبفضل آخرين من الكثرة بمكان، رغبوا فى الرحلة إلى المشرق، لكى ينهلوا من منابع المعرفة نفسها هناك، مثل ابن مالك صاحب الألفية، وأتى فيها على قواعد النحو العربى كلها فى ألف بيت من الشعر. وقد ولد فى مدينة جيان بالأندلس، وليس فى دمشق على خلاف ما يتردد وهما، وغادر مسقط رأسه؛ ولم يزل يافعا، إلى المشرق، وأقام فى سورية إلى أن توفى عام ٢٧٢ هـ = ١٢٧٤ م وسار فى طريقه، بعده بنصف قرن من الزمان، مواطنه اللغوى الشهير أبوحيان، وبعد أن درس فى مدينة غرناطة مسقط رأسه، وفى مالقة وألمرية على التوالى، استقر به المقام فى القاهرة، حيث درس وأتقن اللغات التركية والفارسية والحبشية، ووزع نشاطه فى العاصمة المصرية بين التفسير والفقه وعلم اللغة، وخلف إنتاجاً هائلا، وفيها توفى عام ٧٤٥هـ = ١٣٤٤م.

وفي بجال دراسات فقه اللغة العربية تحتل المكانة الأولى شخصية إسبانية، وأعنى به ابن سيدة المرسى، نسبة إلى مدينة مرسية، وكان ضريراً وعاش في القرن الحادى عشر الميلادى في رعاية الأمير مجاهد، صاحب دانية، ولم يغادر إسبانيا أبداً، وألف معجمه المخصص في اللغة، ورتب ألفاظه بحسب الموضوعات المتقاربة، وهو كتاب ضخم يقع في سبعة عشر جزءاً، ويتفق مع أدق قواعد فقه اللغة التي وضعها كبار العلماء المشارقة في هذا المجال، وعبثاً نحاول أن نجد فيه صدى الاصطلاحات اللغوية التي أدخلتها إسبانيا العربية، أو شيئاً من لحن العامة وهو ما يقع في لغة التخاطب بين عامة الناس.

وفي مجال الأدب اشتهرت في شبه الجزيرة الإيبرية أسماء لا تزال مالوفة في أسماع المشارقة حتى الآن مثل: ابن عبدربه مولى الأمويين في قرطبة، وتوزعت حياته بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، وأعظم مؤلفاته العقد الفريد\*، وهو موسوعة ضخمة، تأثر في تأليفها بكتاب عيون الأخبار لإبن قتبية إلى حد بعيد، وجا, مادته مشرقي، ولم يتح للثقافة الأندلسية أن تحتل فيه المكانة التي أصبحت تستحقها ومنها كذلك أبو على القالي، وهو عراقي الأصل، واستقر به المقام في إسبانيا، وسوف يتولى تربية الحكم الثاني، خليفة المستقبل، وهو أمر جدير بالملاحظة، وكان إلى أدبه على قدر واسع من الثقافة لا مثيل له، وكتابه الأمالي يعتبر من بين ذخائر التراث. ومنها أبو بكر الطرطوشي نسبة إلى طرطوشة، وقبل أن توافيه المنية في الإسكندرية، وضع بحثاً في الأخلاق السياسية، أعطاه عنواناً «سراج الملوك» ومن جانب آخر، فإن مقامات الحريري الذائعة الصيت، عرفت شهرة واسعة في إسبانيا، إبان حياة مؤلفها نفسه، وبعد مضى قرن من الزمان عكف الشريشي، أبو العماس أحمد بن عبد المؤمن، وهو من مدينة شريش Jerez على شرحها وتفسيرها.

أما الشعر العربي وتعود بدايته، كالمعلقات وديوان الشعراء

درسنا كتاب العقد الفريد، منهجه ومصادره في كتابنا دراسة في مصادر الأدب، الطبعة السادسة، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥.

الستة الجاهلين، إلى العصر الجاهل، فعرف في شبه الجزيرة الإيبرية شراحاً عاكفين ونابهين، وأهمهم جميعا الأعلم الشنتمرى نسبة إلى شنتمرية الغرب Santa Maria de Algarve، وهي مدينة صغيرة تقع حالياً على ساحل البرتغال الجنوبي، غير بعيد من مدينة شلب Silves الأندلسية، واشتهر سكانها خلال العصور الوسطى بالبلاغة في القول، والفصاحة في الحديث، وخلو عربيتهم العادية من اللحن، وقبل الأعلم شرح أستاذه الإفليلي، في قرطبة، في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، ديوان المتنبي.

كانت الغاية من الإشارات التي أتينا عليها فيها سبق، وجاءت إلى حد ما جافة بالضرورة، أن نظهر إلى أى مدى أثّر ارتواء المشرق والكلاسيكية العربية في الاهتهامات الثقافية في إسبانيا العربية على مدى كل العصور، وحتى حين لا تكون طاغية، وتفسح المجال أمام أشد مظاهر الفكر الإسباني أصالة، تبدو وكأنها بالغة الأثر في الجانب الأكبر من الفروع الأدبية، وما أروع الدور الذي لعبته في صقل الثقافة العربية في إسبانيا.

وهكذا نجد أنفسنا مساقين إلى محاولة سبر سريع للعصر الذهبى فى الأندلس، من خلال الشعر الفنى، وأستعمل كلمة فنى عمداً، تمييزا له من الشعر التعليمى، وفى دراسة قريبة، جادة وعميقة، قام المستشرق الفرنسى هنرى بيريس بتحليل مواضيعه

الرئيسية في دقة علمية لا مزيد عليها(١٤) م وكانت هذه المواضيع عديدة، ولم تستلهم الطبيعة فحسب، وهي بالغة الجيال وموحية، وإلما دارت أيضا حول الحب والصداقة، والمديح والهجاء، واللذة والألم، والتفاؤل والإحساس الفاجع بالحياة. وكلها مستقاة على نحو ما، وفي ذكاء، من ماضي الإسلام الأندلسي في عصوره المختلفة، ومن القرن الحادي عشر بخاصة.

وهذه الموضوعات تكشف بقوة، وغالبا على النقيض من الاعتقاد السائد، وجاء وليد أحكام مسبقة، عن ملمح من الأطنالة القريقة، وعن شعراء يتمتعون بشخصية قوية، لم تترك التأثيرات القادمة من بعيد بصات واضحة في إبداعهم، أو تلاشت قبل أن تبلغهم، وتعكس مسجلة في الوقت نفسه ذكاء ذاتيا، ووسطا متميزا، تضافرت ظروف عديدة على أن تجعل منه بقوة الأشياء مجتمعا آخر يختلف تماما عها عليه الحال في عواصم المشرق.

ولكن ذلك كله لا يجول دون القول بأن هذا الشعر في مجموعه، وحين ننظر إليه إجمالًا، بقى في جوهره شرقيا وتقليديا إلى حد بعيد. وحتى أعتقد، زيادة على ذلك، أنه يبدو أحيانا وكأنه مجردً

ترجت هذا الكتاب إلى اللغة العربية بعنوان: والشعر الأندلي في عصر الطوائف، و وكما نرى من العنوان فإن الدراسة تهتم أصلا بدراسة الشعر الأنفيلي في القرن الحادي عشر المبلدي.

تدريب لغوى، إن صح القول، لشعب لم تكن العربية الفصحى لفته القومية واقعا، ويريد أن يبرهن على أنه برع فيها وتميز، وهو ما يذكر عفو الخاطر بالأجوبة الجيدة التى صاغها الشعراء أوفيد Ovide وكاتول Catulle وهوراس Horace خلال عصر انحطاط اللاتينية\*، وعندما يهتم الشعب الإسباني المسلم بالدفاع المستمر عن اللغة العربية وتمجيدها، في عناد وإصرار، فإنما يود أن يعبر من خلال ذلك كلة عن تفانيه وتعلقه بالمثل الأعلى، الأخلاقي والفكرى، الذي تحمله معها، وكانت مطيته إلى عالم الإسلام الفسيح، ولكن الشعب أيضًا كان يشعر أحيانا دون أدني شك، أنه قيد نفسه بهذا التحديد وارتضاه عن طيب خاطر، وشد وثاقه بنفسه.

وأحيانا دون أن يفك الوثاق نهائيًّا كان يفلت منه في الوقت المناسب، ليستنشق الهواء طلقا، ويلتقط أنفاسه مطمئنا، فتحرر من بحور العروض التقليدية الطاغية، وابتكر إطارات أكثر مرونة من الزجل والموشحة، لكي يودعها من المرضوعات ما تجرى به

أوفيد، شاعر لاتيني (٤٣ ق. م - ١٧م)، له عدد من الكتب ودواوين الشعر، تدور
 حول الحب، منها: فن الحب، وغراميات.

 <sup>\*</sup> كوتول، شعر الاتينى (٧٨-٥٤ ق. م) جاءت أشعاره أنيقة وصادقة، ولكنها متحررة إلى حد بعيد.

هو راس، شاعر لاتینی مشهور (٦٥ -٨ ق. م) وکتابه فن الشعر أشهر مانظم، وله
 قصائد أخرى تتميز بالشكل الدقيق والعفة، وهى نموذج للرقة والذوق الرفيع. (المترجم)

شياطين شعره إلهاما، وفي عفوية، فتجىء أقرب ما تكون إلى ذوقة نغًا وصقلا. ومنذ نهاية القرن التاسع الميلادى؛ وفيها بعد ذلك بقليل، حين كان أدباء المشرق يتناقلون سرًا، وفي تحفظ، أناشيد شعبية، ذات تعابير جديدة تماما، لفتت الأنظار المحاولات التي كان يقوم بها الشاعر الأندلسي مقدم بن معافي القبرى، لوضع أوزان جديدة، أقل صرامة من العروض التقليدي.

ويجب أن نعترف بأن مثل هذه الأعمال، وكانت جديدة كل الجدة، لم تمس في شيء مستوى الإبداع الشعرى في الجانب التقليدى في إسبانيا العربية، وكانت تحترم قواعد اللغة من نحو وصرف، وصادفت نجاحا عاما في الغرب، وشيئا فشيئا لقيت مثل هذا الصيت في الشرق، ودفعت الشعراء هناك إلى محاكاتها، وحتى الهمتهم شروحا وتفاسير حقيقية لها. ولا يجب أن نمر بالأمر عابرين حين نتذكر أن المخطوطة الوحيدة التي نعرفها لديوان الشاعر الشعبى الأندلسي العظيم ابن قزمان، وعاش في قرطبة، في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي، إبان حكم المرابطين، نُسخت في مدينة صفد في فلسطين، وتولى شرحها صفى الدين الحلى، وهو. مدروف من القرن الرابع عشر الميلادي.

ومع أن التحرر من قيود الكلاسيكية الصارمة أقل عسرًا في مجال المعار، إلا أن المشرق ترك أيضًا بصهاته واضحة بعمق، والأندلس شاهد بالغ الروعة على هذا، في الجوانب الزخرفية من

آثار إسبانيا الإسلامية، وبالتالى فى آثار المغرب خلال العصور الوسطى.

وليس بوسعنا أن نقدم هنا معلومات مفصلة ودقيقة من الوجهة التقنية، كيا هو مفترض ومطلوب، عن التأثيرات الشرقية التي يمكن أن نضع يدنا عليها، ونحن ندرس أهم الشواهد التي وصلتنا من معالم الفن الإسباني العربي لأن مثل هذه الدراسة الفاحصة قام بها في نجاح، خلال الأعوام الأخيرة، كثيرون من كبار مؤرخي الفن الإسلامي الغربي البارزين، وسوف نقنع بأن نردد المنتاج الجوهرية التي انتهوا إليها.

خضع الفن الإسبان العربي، فيها يبدو؛ لتأثيرات عراقية ملحوظة، لا يجرؤ أحد على إنكارها اليوم. ويتجلى ذلك واضحا، قبل أى شيء، في المسجد الجامع بقرطبة، من خلال التجديدات المتتالية التي أجريت على هذا البناء الوقور، وتلقى هذا التأثير، في بعض الأوقات، بواسطة إفريقية، أى تونس المعاصرة، وتعتبر «محط انتظار على الطريق الممتد من بغداد إلى الأندلس»، وفي لحظات أخرى تلقاها من مناطق أبعد، «عن طريق فسطاط لبن طولون، أو القاهرة على أيام أوائل الفاطمين».

يقول جورج مارسيه في مقال رائع له: لا يبدو تأثير الشرق اللدائم في إسبانيا، على أيام الخلافة، من خلال الأبنية وزخرفة العيارات، وإنما يطل أيضا من خلال الفنون الصناعية، حيث

تتعكس تلك النهاذج الوافدة. ولا يزال خزف مدينة الزهراء بكمياته المذهلة في انتظار من يدرسه، في تقنيته، وزخارفه، وامتزاج ألواته، وأصوله العراقية، أما صناديق العاج، مفخرة مصانع الحلاقة، فاقتيست مواضيع زخرفتها من قائمة الفن الأسيوى التقليدية: مناظر الصيد، وحفلات الموسيقا، ومجالس الموى(10).

هذا التأثير المشرقي في الفن العربي الإسباني؛ وكان فعالا دوما، ومتسلطا في بعض الأحيان، ويظهر على هذا النحو من خلال التعبير الشعرى والمعارى عند مسلمى شبه الجزيرة، لم يكن بأقل فاعلية على ما يبدو في تطور الفكر الأندلسي. وتفخر إسبانيا المعاصرة بذلك الجهد الفلسفي، وبالنزوع الصوفي، في عصورها النشوى بروح الإسلام، وتطالب بذلك كله، وتراه من تراثها المتافى، وتفسح له من عنايتها مكانا، فتضع ابن رشد، وابن سبعين، وأيضا موسى بن ميمون، إلى جانب فلاسفتها الآخرين، أمثال سينيكا Tresa de Avila، وتريسا دى أبلة والتحمد في التحصص في المتال ون يعترف ميجيل أسين بلاثيوس\* العلامة المتخصص في

<sup>•</sup> سيتكا (٣-٣٦) ولد فى قرطة، ونشأ وعاش فى روما على أيام نيرون، وكان مؤدبا له، وانتحر يأمر منه، وخلف عددا من الدراسات المامة فى الفلسفة، واشتهر باسم سينكا الفيلسوف تمييزا له عن أبيه، وكان عضوا فى مجلس الشيوخ فى روما، ويحمل اللقب نفسه، واشتهر بالخطابة والبلاغة.

<sup>\*</sup> أما تريسا دى أيلة (١٥١٥-١٥٨٢) فراهبة إسبانية، متصوفة، وشاعرة رقيقة، قل=

دراسات الفلسفة الإسبانية العربية فى العصر الوسيط على أيامنا، بعد معاناة طويلة فى مؤلفات رؤساء تلك المذاهب والاتجاهات: «إن تاريخ الفكر الفلسفى فى إسبانيا الإسلامية هو صورة مطابقة لما كانت عليه الثقافة الإسلامية المشرقة، دون أن تكون له بالتراث المحلى صلة حقيقية يقوم عليها اللاليل (١٦٠).

وهذا التأكيد، ولا تنقصه القوة أو الوضوح، يبلغ كل مداه، ويصبح أكثر أهمية، إذا أضفنا إليه أن الفلاسفة المسلمين، في الشرق أو الغرب، كانوا من علماء الكلام في الوقت نفسه، ولم يكن ممكنا في إسبانيا، في نطاق المذهب المالكي المتشدد والمعادي للتجديد، إفساح المجال دوما، دون مخاطرة، أمام الاتجاهات المتحررة، مها تخفت، والتي ظهرت واستقرت تحت ستار المذهب الشافعي في الجانب الأخر من البحر الأبيض المتوسط، وفيا يتعلق بالفكر الفلسفي الإسباني يمكن أن نقول باختصار إن نموه جاء متأخرا في الغرب الإسلامي، ولم يأخذ في الظهور فعلا إلا خلال عصر الموحدين.

ومن الضرورى بلا شك ألا نصمت عن ذكر التأثيرات التي لم تكن مشرقية في نوعيتها، مثل تأثيرات العلماء اليهود

<sup>=</sup>من يجاريها من شعراء عصرها، وخلفت ورامها عندا من دواوين الشعر، وتأملاتها، وآخر ضمنه قصة حياتها.

<sup>\*</sup> توفي أسين بلاثيوس عام ١٩٥٤، أي بعد أعوام من محاضرة المؤلف.

الأندلسيين، والذين طرحوا، قبل مواطنيهم المسلمين، مشكلة التوافق بين الدين والعقل، للوشول إلى حلول مختلفة لهمإ.

أما حميًا التصوف فمن الراجح، فيها يبدو، أنها وجدت ما يبررها في الظروف التاريخية بخاصة، فمنذ مطلع القرن الثاني عشر الميلادي، وحتى سقوط مملكة غرناطة العربية عام ١٤٩٢م، لقى اندفاعها الجسور ما يعينه ويغذيه، لا في تقاليد الجهاد واستؤنف ضد مسيحيى الشيال في إسبانيا، وإنما - وهو الاحتيال الأقوى - في تقبل المسلمين الإسبان في الأوساط التقية لنظام الرباط، وتحمسهم له بخاصة، ففي ذلك الاعتكاف الرهباني كانوا يوزعون أوقاتهم بين ممارسة الزهد والتدريب العسكرى، وهو ما يذكر في كثير من جوانبه بالمثل الأعلى، وهو رهباني وحربي في الوقت نفسه، عند منظهات الفروسية الأولى لمسيحية العصور الوسطى.

وأيضًا، ودائها عن طريق الشرق الإسلامي، أمكن نسخ بعض مؤلفات الفكر الإغريقي الشهيرة، في العصور الكلاسيكية والهلينية، لحساب مراكز الثقافة في إسبانيا العربية، وأشرنا من قبل إلى الدور الذي اضطلع به عبد الرحمن الثاني، في إرسال من يبحث وينسخ له في العراق تراجم المؤلفات العلمية القديمة، من ثمار فارس واليونان، وإلى سليله الحكم الثاني، وحتى قبل أن يعتلى عرش الخلافة عام ٣٥٠هـ = ٩٦١ م يعود الفضل في الجهود القوية

التى بذلها فى هذا الجانب، وتركت أثرا حاسيا فى توجيه الفكر الإسبانى فيها بعد ذلك من أعوام، وبخاصة فى مجالات الطب والعلوم الرياضية.

وكان هذا الخليفة طبقا لما يرويه بالحرف صاعد الطليطلى، فى كتابه طبقات الأمم، وهو كاتب عربى إسبانى من القرن الحادى عشر الميلادى: «هو الذى عمل على جلب المؤلفات الهامة النادرة المتعلقة بالعلوم القديمة والحديثة، من بغداد ومصر وأماكن أخرى فى الشرق، وجمع منها فى أواخر حكم أبيه، وطيلة حكمه نفسه، عددًا يضاهى تقريبا العدد الذى جمعه الخلفاء العباسيون برمتهم، فى وقت أطول بكثير، (۱۷).

وبهذه الطريقة كوّن الحكم الثانى مكتبة هائلة في قصره بقرطبة تضم ما لا يقل عن أربع مئة ألف مجلد، وعدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، وفي كل فهرسة خمسون ورقة، ليس فيها إلا ذكر أسهاء الدواوين لاغير، ونظم شبكة حقيقية من الباحثين عن الكتب والسهاسرة والنساخين يجوبون المالم الإسباني، بحثا العالم الإسلامي طوله وعرضه، لحساب العاهل الإسباني، بحثا عن المؤلفات بشترونها أو ينسخونها، وجند في قرطبة نفسها عددا كبيرا من «الحذاق في صناعة النسخ، والمهرة في الضبط، والمجيدين في التجليد والزخوفة»، استقدم بعضهم من صقلية، وحتى من بغداد، يعملون تحت إشراف موظف كبير من الصقالبة وحتى من بغداد، يعملون تحت إشراف موظف كبير من الصقالبة

العاملين في قصر الخلافة، لإثراء هذه المكتبة الرائعة بنفائس المؤلفات دواما.

وسرعان ما أخلت الطبقة الأرستقراطية في العاصمة تقلد العاهل الأموى بإنشاء مكتبات فنية خاصة بهم في قصورهم، ويروى لنا أحد المؤرخين أن مئة وسبعين امرأة كن يعملن يوميا، إذا ذاك، في كتابة نسخ من القرآن بالخط الكوفي، في الربض الشرقي من مدينة قرطبة فحسب(١٨).

وكانت عاصمة بنى أمية فى إسبانيا، إبان منافستها المجيدة مع عواصم الشرق العربي، تتمتع فى داخل البلاد وخارجها، بشهرة المجد فى طلب العلم، ولم تكن هناك أية مدينة أخرى فى شبه الجزيرة تحلم بأن تزاحها فى هذا المجال، واحتفظت بهذه الشهرة حتى بعد سقوط الحلاقة، ويخاصة تحت حكم المرابطين فى القرن الثانى عشر، وأوجز لنا ابن رشد هذا الواقع فى ملاحظة ذكية، أثناء مناظرة جرت فى مواكش بينه وبين ابن زهر فى حضرة المنصور بن يعقوب، أمير الموحدين.

«قال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة: ما أدرى ما تقول، غير أنه إذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها، وإن مات مطرب بقرطبة فاريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية (١٩). ولم يبق كتاب واحد من مجموعة الكتب الرائعة هذه، وجعها في القرن العاشر الميلادي، بدافع من رغبة واعية، أمير غنى، صديق للأداب والعلوم، ومنذ بضعة أعوام أشرت إلى مجلد منها يوجد في فاس، ويحمل تاريخًا جديرًا بالتقدير، وهو عام ٣٥٩هـ - ٩٧٠م، وإشارة إلى أنه نُسِخ للخليفة الحكم الثانى، ودون أدنى شك فإن جانبًا عدودًا من تلك المخطوطات العديدة، ما زال يقيع في خيايا مكتبات مجهولة، بعد أن أفلت من حملة إحراق الكتب العربية في إسبانيا المسيحية، والتي قادها الكاردينال ثيستيروس cisneros، عرّاف الملكة إيزابيل، في مطلع القرن السادس عشر بعد أن انتهت حرب والاسترداد، تمامًا.

ولكن هذه المكتبة الخليفية العظيمة تعرضت بعد إنسائها بقليل لعمليات بتر محزنة للغاية، عندما أراد المتصور بن أي عامر أن يضع حدًا للشكوك التى دارت حول/استقامة معتقده، وأن يصد حركة المقاومة التى أثارتها أوساط قرطبة المحافظة فى الحقاء، فاضطر إلى حسم الأمر فى حركة مسرحية، كان فى قرارة نفسه أول من يدرك ما فيها من تدنيس للمحارم، ويقول لنا صاعد الطليطلى، إن دكتاتور إسبانيا العربية أمر «بأن تحرق وتتلف فى هذه المكتبة كل الكتب التى تعالج المؤلفات القديمة، فقدم بعضها طعمة للنيران، وبعضها الآخر ألقى به فى آبار القصر، أو حيى فى باطن الأرض، وتحت الحجارة، أو أتلف بأساليب أخرى». إذ أن

هذه الكتب طبقًا لما يضيفه المؤلف نفسه، «لا ينظر إليها الفقهاء بعين الرضا، وينتقدها الكبار، وكان كل من يقرأها متهاً في نظرهم بالمرطقة، وملطخ بالزندقة «(٢١) ومن يدرى إلى أيّ مدى أوقف، على نحو محسوس، مسلك المنصور الانتهازى المؤسف، تقدم الغرب العربي منذ نهاية القرن العاشر الميلادى، في الرحلة التي بدأها لإحياء الشعلة التي أسلمها إليه الشرق الإسلامي! ومع ذلك، فإن التأمل الفكرى لعالم إسبانيا الإسلامية خلال المعصور الوسطى بقي، دون ريب، وعلى الرغم من كبح جاحه الجانب الأكثر أصالة، والنتيجة الأشد وضوحًا، في إبداع الثقافة المشرقية مباشرة، وقد كيفها عرب إسبانيا لتواثم بيئتهم الطبيعية والعرقية والاجتماعية، ويظل الإنتاج البكر لخضارة أخذت في شبه الجزيرة الإبيرية تعي شخصيتها شيئاً فشيئاً، ولكنها تهتم دائمًا بالحفاظ على تقاليد الكلاسيكية سليمة، وعلى الصدارة الأدبية للغة العربية.

هذه الملامح، وهي مختلفة، وجاءت بالضرورة وليدة بنية التربية، والمناخ، والتيازج الذي طال عهده، والاندماج المتزايد بين عناصر السكان، بدأت منذ القرن العاشر الميلادي تعبر عن نفسها في مختلف مقومات حضارة إسبانيا الإسلامية تلك، وبعد القرن الحامس عشر في منطقة إفريقية تأثرت بإشعاعها.

إن استعمال نمط من اللباس متاح للجميع، وهو لون من الحياة

مشروط بالحضرية والميل إلى التجمع في مدن وضياع، وتنظيم عقلي للخدمات المدنية وغيرها، «كل هذا يجب أن يحدث لتكوين شعب على حدة، ويستطيع القادم من مصر، أو سورية أو العراق، أن يشعر بين أفراده بالتوهان والبلبلة منذ اللحظة الأولى، ولكنه لا يلبث أن يجد نفسه كها لو كان في بلده ذاته، أو يكاد، وسوف يدرك أن صفته مشرقيًا تخول له هيبة تهيئ له اعتبارًا واحترامًا يبرهنان له، في بلاغة فريدة، على أن ما بين إسبانيا وغيرها من البلدان القريبة من روابط تشدها إلى مهد الإسلام أبعد ما تكون عن الانفصام.

وحتى آخر أيام مملكة غرناطة ظل إشهار النسب العربي الخالص الدليل الوحيد المعترف في شبه الجزيرة للاعتراف بعراقة الدم الحقيقية، حتى أن المرء ليتساءل عها إذا كانت إسبانيا في العصور الوسطى، وهي في الطرف الأقصى من العالم العربي، لم تكن بالنسبة لهذا العالم نفسه، بين ولاياته الأخرى، ولاية مزدهرة ومتميزة على التأكيد، ولكنها مع ذلك تخضع للقاعدة العامة، فكانت مجرد ولاية معينة، حريصة ومنظمة، وتشارك في الجهود المنسقة لرواد حضارة عربية واحدة، ظلت هي نفسها من قرطبة إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى بغداد.

ومع ذلك فمن الضرورى ألا نبالغ حتى فى هذا القدر من الأشياء، فمن المؤكد أن إسبانيا كانت ولاية من ولايات الإسلام، ولكنها ولاية نائية، وفى بعض الحالات خاصة، فقدت قليلًا قليلًا الشعور المحدد والإيجابى، حتى الأخلاقى منها، ولم تعد تذكر البساتين السورية، ولا الواحات العراقية، أو المصرية، وتحولت بمضى الزمن إلى مجرد موضوعات أدبية، تحتفظ بها، وتحرص عليها، الأجيال من الكتاب والشعراء.

ولكن، كانت إسبانيا قبل كل شيء ولاية في أقصى تخوم الإسلام، تقع في أوربا نفسها، وفي احتكاك دائم بالمسيحية، داخل وخارج حدودها، مسيحية اختلطت بها، وعرفتها خير من أية دولة إسلامية أخرى، ومها كان الذي تلقته إسبانيا الإسلامية من المسيحية ضئيلاً، وعلى العكس نقلت إليها الكثير من ثقافتها الذاتية، فقد أتاحت الفرصة لمزيد من التأثيرات المتبادلة بين الجانبين، وبدأ الإحساس منذ اللحظة الأولى، ولا يمكن لأحد إنكار وجودها أبدًا، أو الشك في استمرارها مطلقًا، على امتداد كل قرون العصر الوسيط.

ولكل هذا سوف نظهر، فيها يلى، أو نحاول أن نبرهن على الأقل، أن مجاورة سكان الأراضى الإسلامية في إسبانيا للغرب المسيحى، هي التي أعطتهم، قبل أي شيء، والوحيدة تقريبًا، الملامح الذأتية والأصيلة، على الرغم من تعلقهم القوى التقليدي بالمشرق.

## الهوامش والتعليقات:

- (١) انظر كتابي: إسبانيا في القرن العاشر، ص ٢٢.
- (٢) جورج مرسيه: مختصر الفن الإسلامي، جـ ١، ص ٢٠٦.
- (٣) انظر: هنرى بيريس، النخلة في إسبانيا، ملاحظات في ضوء النصوص العربية، في
   مجموعة مقالات مهداة إلى جود وفروا ديموميينس، القاهرة ١٩٣٨، ص ٢٧٥-٢٣٩.
- (ع) ويرى دوزى، فى كتابه وتاريخ مسلمى إسبانيا، الجزء الأول، أن هذه الصراعات لمبت دوردًا بالغ الأهمية فى أحداث شبه الجزيرة الإيبيية.
- (٥) حول هذا النص وأنوى نشره مستقبلًا في سلسلة من الوثائق غير المنشورة عن تاريخ
   الامويين في إسبانيا، انظر كتابي عن: تبادل السفارات، ص ٤.
- (٦) ويخاصة الزيادات التى أدخلت على المسجد الجامع فى قرطة وقد قدم لنا إيل لامبير عرضًا جديدًا كل الجادة، معتمدًا على الوثائق التى قدمتها له: تاريخ المسجد الجامع فى قرطة، فى القرنين الثامن والتاسع الميلادين، فى ضوء نصوص غير منشورة، حوليات معهد المدراسات الشرقية فى كلية الأداب بجامعة الجزائر، المجلد الثانى، باريس، ١٩٣٦، ١٩٣٠،
- (٧) يوجد تعريف بزرياب في دائرة المعارف الإسلامية، الملحق، ص ٢٨٥-٢٨٦، كتبه
   هـ. ج. فارمر.
- (٨) لدينا الآن وثائق جيدة عن تركيب ونوع هذا المطيخ، ويعود الفضل في هذا إلى كتاب عربي صغير طبع في الموصل عام ١٩٣٤، بعنوان : وكتاب الطبيع، ويعرض له من بداية القرن السابع الهجرى، الثالث عشر الميلادى، ولدينا فيها عدا ذلك مختصران عن الطبخ في الأندلس، وهما غير مطبوعين، ويبدو أنها من عصر الموحدين.
- أنخل جونثالث بالشيا: الإسلام والغرب، ص ٤٨-٤٩، نقلًا عن المقرى في نفح الطب.
- (١٠) خص المستشرق الفونسي ر. بلاشير هذا الشاعر بدراسة أعطاها عنوانًا: أحد
   طلائع الثقافة العربية في القرن العاشر: صاعد البغدادي مجلة هيسبيريس، المجلد العاشر،
   ١٩٣٠ عن ١٥-٣٦.

- (١١) أحمد ركى: بحث في العلاقات بين مصر وإسبانيا أثناء العصر الإسلامى، في
   كتاب: تكريم كوديرا، ص ٤٥-٤٨١.
  - (١٢) انظر كتابي: النقوش العربية في إسبانيا، ص١١٦-١١٧.
- (١٣) ليمي بروفنسال: صحيح البخاري، طعة مصورة نقلًا عن غطوطة لابن سعادة،
   الذي سكن مرسية عام ٤٩٢ هـ ١٠٩٩ م، باريس، ١٩٢٨.
- (١٤) هنرى بيريس: الشعر الأندلسي في القرن الحادى عشر، ملاعه العامة وقيمته وثيقة، ماريس، ١٩٣٦
- (١٥) جورج موسيه: الفن الإسلامى الإسبان، مجلة هيسبيريس، المجلد ١٣، ١٩٣٦، ص ١٠٧-١٠٨.
- (١٦) انظر: أمخل جونثالث بالنثيا، تاريخ الأدب العربي الإسباني، الطبعة الثانية،
   ص. ٢٢٠.
  - (وله ترجمة، غير أمينة، إلى اللغة العربية بعنوان: تاريخ الفكر الأندلسي).
    - (١٧) الترجمة الفرنسية للكتاب، وقام بها ر. بلاشير، ص ١٢٥.
- (١٨) انظر كتابي: إسبانيا الإسلامية، في القرن العاشر الميلادي، ص ٣٣٣-٢٣٤.
  - (١٩) المصدر نفسه، ص ٢٣٤.
- (۲۰) انظر: لیفی بروفنسال: مخطوط من مکتبة الخلیفة الحکم الثانی. فی مجلة هیسبریس، المجلد ۱۸، ۱۹۳۶، ص ۱۹۸۰-۲۰۰.
  - (٢١) صاعد الطليطل: طبقات الأمم، ترجمة بلاشير، ص١٢٦.

## القصلالثالث

## إسبانيا المسيحية والحضارة العربية الإسبانية

ثمة نظرية جديدة، لا تنقصها الأدلة، ولا قوة الإقناع، تحاول أن تحل مشكلة سبق أن طرحها كثيرون من المؤرخين، وهذه النظرية تحاول أن تبرهن على أن غارة الإسلام المفاجئة، وغير المتوقعة، في مطلع القرن الثامن الميلادي، على اقتصاد العالم اللاتيني، أدت إلى نتيجة فاجعة، لأنها أتت على الرابطة الروحية لمذا العالم، وكانت تبدو أقوى ما تكون صلابة، وهي وحدة البحر الأبيض المتوسط(۱). ومثل هذه الرابطة، ولم تستطع الغزوات الجيمانية التي اجتاحت أرض رومانيا القديمة أن تأتي عليها، كانت قوة الغزو العربي الذي لا يقاوم كافية لكي تأتي عليها، وإلى الأبد، في سنوات قليلة، وحدث حينتذ أن وجدت نهاية التقاليد القديمة، ومصير أوربا الغربية، نفسيها في منعطف أساسي، وحدث هذا في نفس اللحظة التي حاولت فيها تأثيرات القسطنطينية أن تعطيها شكلا بيزنطيا.

لقد أصبح البحر الأبيض المتوسط، بحرنا القديم mar nostrum بحيرة إسلامية، وفقد الصدارة في مجال التجارة، والمبادلات الفكرية مع العالم اللاتيني، وبدأ حينتل عصر مظلم تقلصت فيه الدول الأوربية، ولم يعد البحر الأبيض رومانيا، وحتى قيام الساعة، وعاشت كل واحدة منها منطوية على نفسها، وأخذت توجه محور حياتها السياسية نحو الشهال تدريجا، وهكذا مضى قرن كامل قبل أن تتكون إمبراطورية شارل عام ٠٠٠م، ومع ضياع البحر الأبيض اتسعت الثغرة المفتوحة بين الشرق والغرب، وبدأ تاريخ أوربا المتعبة القلقة، في مواجهة إسلام يتدفق حيوية، ويفيض مروءة، إنها بداية العصر الوسيط.

وإذا انطلقنا من هذا الموضوع، وحاولنا أن نعدد ما يمكن أن يكون حدث في تطور العالم القديم، قبل أن تدخل القوة العربية فيه، فقد ينتهى بنا هذا إلى ما لا نهاية، كما أن من السهل أن نتنبا بأشد الإفتراضات إيحاء. وفيا يتصل بإسبانيا يمكن أن نؤكد بقوة أن فتح المسلمين لها إنحرف بها بعيدا عن الطرق التي سلكتها فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا خلال العصر الوسيط، ومن جهة أخرى، وكما لاحظ بعض المؤرخين (۱)، أى أحداث ضخمة كان يمكن أن تهز فرنسا لو اجتاحها المنصور بن أبي عامر قريبا من نهاية القرن العاشر الميلادي، في اللحظة التي كانت فيها إمبراطورية شارلمان تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟ وقد يسأل أحدهم: لماذا ؟ ودون أن

نذهب بعيداً نشير إلى أن المدرسة التاريخية المعاصرة لا تؤكد بقوة على هذا الظرف الغامض، لأن البحر الأبيض المتوسط عندما أصبح بحيرة إسلامية لم يتحول فى الوقت نفسه إلى بحيرة همجية، أو بحر مظلم، كثيف الضباب، لا تقوم عليه أية منارة تنير فى قادم الأيام جوانبه وشواطئه.

إن الهدف الذي نرمى إليه الآن غتلف تماما، وأشد تواضعا: أن نلقى بشيء من الضوء على التداخلات المتبادلة بين الإسلام والمسيحية في شبه جزيرة إببريا، تداخلات حقيقية متواصلة، داخل إسبانيا الإسلامية وخارج حدوها، على امتداد العصر الوسيط، وأن نظهر كذلك أن الأندلس لم يكن يحمل السلاح دوما في وجه جبرانه، حتى في اللحظة التي بلغت فيها من القوة حدا لا يقهر، وإنحا كانت هناك فترات من هدنة حقيقية، قد تمتد أعواما طويلة، أعطى الأندلس خلالها بسخاء أكثر مما تلقى، وبرهن دائما على روحه المتسامح فيما يتصل برعاية المسيحيين، وهو ما لا يحلم أحد بإنكاره اليوم أو الشك فيه.

وما من مكان فى العالم الإسلامى، دون ريب، كانت العلاقات فيه بين الإسلام والمسيحية ضرورة كها كانت فى إسبانيا العربية، لقد حافظ الجانب الأكبر من شعبها، فى القرن الأول من الفتح على الأقل، على الدين الرسمى القديم لدولة القوط، وفيها بعد، حتى بعد أن دخل الإسبان المسيحيون فى الإسلام أفواجا، ليتمتعوا

بنظام مالى أفضل، فإن جانبا لا بأس به من الرعايا المسيحيين ظلوا يشكلون فى المدن الأندلسية جاليات مزدهرة، لها كنائسها وأديرتها، ورئيسها المسئول عنها، وعن ضرائبها، وقاضيها الذى يطبق فى أحكامه القانون القوطى القديم، تحت إشراف الدولة الأموية ويخضع لرقابتها.

أما الملاحقات النادرة التى عانت منها تلك الجاليات فمردها دائيا مسيحيون متهرِّسون يرفضون أن يتراجعوا فى تهجمهم على دين أصحاب الدولة. والحق أن أبناء بجدتهم، من القسس أو العلمانيين، كانوا ينكرون هذه التهجيات علناً.

كان الأمير، أو الخليفة فيا بعد، يقر دائيا، تقريبا، ما تنتهى الله الانتخابات التى تجرى لا ختيار كبار رجال الدين، وبخاصة مطران طليطلة وأسقف قرطبة، ويستخدم هؤلاء الأحبار أنفسهم، إذا دعت المناسبة، فى السفارات والمهات السياسية السرية (٢٣)، ولم يكن من النادر فى شيء أيضا أن تجد بين رجال الدين المسيحين الإسبان من أجاد اللغة العربية وتضلع فيها، وحذق آدابها، بما يتبع لنا أن نفترض وجود صلات ودود، ووثيقة، ومتصلة، بين مختلف عناصر السكان، وفيا يتصل بهذا الجانب غلك شهادة معاصرة لا يمكن الشك فى قيمتها، لأنها صدرت عن واحد من أبرز أبطال مناهضة الإسلام نشاطا فى شبه جزيرة إيبريا خلال القرن التاسع الميلادى وهو ألبارو القرطبى جزيرة إيبريا خلال القرن التاسع الميلادى وهو ألبارو القرطبى

Alvaro، فهو يحزن لعدم اهتمام المسيحيين في إسبانيا بلغتهم، وجهلهم باللغة اللاتينية، ويمجد في بلاغة رائعة الثقافة الأندلسية، ولما تزل في دور التكوين، عندما يصبح في فقرة ما أكثر ما نستشهد بها: إن إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم، ويدرسون مذاهب الفقهاء والفلاسفة المسلمين في عمق، لا ليردوا عليها وينقضوها، وإنما ليكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحا، وأين تجد الآن واحداً، من غير رجال الدين، يقرأ الشروح اللاتينية التي كتُبتْ على الأناجيل المقدسة. ومن سوى رجال الدين يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء الرسل. باللحسرة! . . . إن كل الموهوبين من شبان النصاري لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابها، ويؤمنون بها، ويقبلون عليها في نهم، وهم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها، ويصرحون في كل مكان بأن هذه الأداب حقيقة بالإعجاب، فإذا حدثتهم عن كتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها إنتباههم، ياللألم!.. لقد أنسى النصاري حتى لغتهم، فلا تكاد تجد واحدا منهم بين الألف يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليها من الخطأ. فأما عن الكتابة في اللغة العربية فإنك واجد فيهم عدداً عظيها يجيدونها في أسلوب منمق، بل هم ينظمون من الشعر العربي مايفوق شعر العرب أنفسهم فنأ وحمالا(٤). لم تكن الهوة بين الإسلام والمسيحية، خلال العصور الأولى

تلك، لا واسعة ولا عميقة، كما كان يطيب لنا أن نتصورها وأن نؤكدها حتى زمن ليس ببعيد، وحتى الخلاف في العقيدة لم يقف حائلا دون قيام علاقات زوجية، ولدينا على هذا أمثلة عديدة، حتى في عصر الفتح نفسه، فقد تزوجت أَيْلُة Egilon أرملة لذريق Rodrigo آخر ملوك القوط، وتكنيها المصادر الإسلامية بام عاصم، من عبد العزيز ابن القائد موسى بن نصير، وتزوجت Eudes ابنة Eudes، دوق أقيطانية، من منوسة حاكم منطقة جبال البرانس المسلم، ولدينا شواهد عديدة، وفي كل العصور على الزواج المختلط بين شخصيات تنتمي إلى الطبقة الخاصة، أو يجرى في عروقها الدم الملكي، فالخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر حفيد أمرة مسيحية من الباسك اسمها إنييجة Iniga، وتطلق عليها المصادر الإسلامية اسم درّ، وتزوج المنصور بن أبي عامر، الحاجب الشهر, من إحدى بنات شانجه الثاني Sancho, ملك نبرة، ودخلت التاريخ الأندلسي تحت اسم عبدة، وتركها المنصور تعطى ابنها عبد الرحمن لقبا رومانثيا مألوفا لها، فكانت تناديه شنجول Sanchuelo، وهو تصغير لفظ شانجه، تدليلا له، وكي يذكرها بأبيها<sup>(٥)</sup>.

ومن جانب آخر، ما أكثر ما جظيت قرطبة، فى القرن العاشر الميلادى، بمشهد السفارات القادمة من ممالك الشيال، وكان الأمير أو الخليفة، يزدهى ما وسعه احتفاء بمقدمها، فيلقاها فى أبهى حلله، ويخرج إليها في أروع مواكبه، ويحكم لقاءها مراسم دقيقة، ولو أن مثل هذه اللقاءات لا يمكن أن تقارن بالأبهة التي كان الخليفة يظهرها احتفاء بالسفارات التي تأتيه حتى عاصمة ملكه، موفدة من قبل إمبراطور القسطنطينية.

وقد ظلت قرطبة وبيزنطة تتبادلان العديد من السفارات الدبلوماسية، على امتداد القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، ووجود مثل هذه العلاقات دليل بنفسه على المكانة العالية التى كانت تتمنع بها الإمبراطورية الأموية فى نظر أوربا المسيحية، فى الشرق والغرب على السواء، لاسيها وأن المبادأة فى هذه العلاقات، ويبدو لأول وهلة أن ليس ثمة ما يسوغها، جاءت من قبل الإمبراطورية تيوفيل، وهو من الأسرة الأمورية، حين أوفد فى عام ٢٥٥ هـ - ٨٩٩٩م، سفيرًا إغريقيا يحمل إلى الأمير عبد الرحمن الثانى رسالة يطلب فيها سيده من أمير إسبانيا العربية عقد معاهدة صداقة، ويلمح إليه فى الوقت نفسه، فى كلمات مواربة، أن يأخذ فى شرقى المغرب مكان العباسيين ومن يدينون لهم بالولاء إسميا، وهم أغالبة أفريقية.

ولم يجد اقتراح الإمبراطور قبولا لدى الأمير الأموى، ولكن رده كان مؤدبا، وقابل لطف الإمبراطور بمثله، وأوفد إليه سفارة تتكون من الشاعر بجي الغزال وأحد الفلكيين، ويبدو أن هذا هو مخترع الساعة المائية الشهرة، ولو أن ثمة رواية أخرى تجعل من بغداد مكان اكتشافها، وتقول إن هارون الرشيد قدمها هدية إلى شارلمان، وقد استقبل الإمبراطور تيوفيل، والإمبراطورة ثيودورا، رسولى أمير قرطبة فى القسطنطينية، بحفاوة بالغة، وعادا مثقلين بالهدايا للأمير الإسباني<sup>(۱)</sup>.

وعلى هذا النحو تمت سلسلة من الاتصالات فى المناسبات المختلفة، وأصبح تبادل السفراء بين قرطبة وبيزنطة فى عهد الرحمن الناصر، وابنه الحكم المستنصر، أمرا معتادا، ونعرف أن الأخير منها طلب من نيسيفور فكاس أن يرسل إليه خبيرا فى صنع الفسيفساء لاستخدامه فى تزيين السعة التى كان يزمع القيام بها فى مسجد العاصمة الجامع (٢)، وكان هذا، وهو منطقى تاريخا، مصدر التأثير الذى مارسه الفنانون البيزنطيون على فن الزخرفة، فى بعض مبانى العاصمة الأموية فى الأندلس.

يحدث أحيانا أن تظهر بغتة سحابة سوداء تعكر صفو الساء الأندلسية لفترة ما، في مناسبات غتلفة، وفي قمة عصور السلام الداخلى، ومها يبدو قليلا واهنا ما أحدثه النور مانديون من تأثير في حضارة الغرب العربى، في هجوماتهم المستمرة على سواحل شبه الجزيرة، ومها كانت متباعدة، فإننا لا نستطيع الصمت بسهولة عن ذكريات تلك الغارات الإسكندنافية المفاجئة رغم أنها لم تبلغ في أية لحظة حد المأساة كاملة، ولكنها جعلت إسبانيا الإسلامية على أهبة الاستعداد دائها، على نحو ما حدث ذلك تماما مع الخطر

الفاطمى، وكلا الأمرين أرغمها على أن يكون لديها أسطول بحرى قوى، وبحارة مهرة، وبناء قلاع دفاع قوية وصامدة على امتداد شواطئها(^).

ومن الأمور المتفق عليها أن غارات هؤلاء الفيكنج، أو المجوس كها يسميهم المسلمون، لم تترك وراءها أى أثر فى البلاد، ولكن هذا التأكيد بحمل طابع العجلة، إذا لم نبرهن عليه بصورة قاطعة، وطبقا للإشارات الواردة فى بعض النصوص العربية، فإن النورمان لم يعودوا جميعا إلى البحر ثانية، وإنما تخلفت منهم جماعات صغيرة، استقرت فى بعض أنحاء شبه الجزيرة، وبخاصة فيها حول إشبيلية، بموافقة سادة المملكة الأموية، وغنى عن البيان أن مرور أجيال منهم كاف ليصهرهم فى بوتقة الأندلس وثقافتها.

إن تأثيرات إسبانيا المسيحية على إسبانيا العربية، قبل أن تصبح هذه تابعة سياسيا الأفريقية، لا يمكن أن تقارن، ولو من بعيد، بتأثرات إسبانيا العربية في إسبانيا المسيحية، حتى ولو أخذنا في الاعتبار الإضافات المتفرقة في عالم الفن، أو المتصلة ببيزنطة النائية، والتي تمكن الأندلس من بسطها طوال تلك العصور ذاتها على عمالك الشهال الإسبانية، وعلى نحو أقل، وبطريقة أدنى ماشرة، على جنوب فرنسا.

لقد كان الإشعاع إلذى تمارسه قرطبة يومها على المسيحية الغربية حقيقة لا بمارى فيها، وهو يبرر من جهة أخرى، لماذا كان

العطاء من جانب واحد طبيعيًا، ولم تكن ثمة مبادلات بين الجانبين، ومنذ ذلك العصر أخذ هذا الإشعاع في تأكيد ذاته، على نحو ما تؤكده لنا بعض الوثائق، ولو أنها لسوء الحظ قليلة جدا، فنحن نعرف أن الشاعرة السكسونية روزيتا Hroswtha نظمت أبياتا من الشعر، في منتصف القرن العاشر الميلادي، وهي في ديرها منعزلة بالمانيا، تصف عاصمة الأمويين الأندلسيين بأنها: هجوهرة العالم الساطعة، مدينة جديدة ورائعة، فخورة بقوتها، شهيرة بجباهجها، مزهوة بما تملك من خير وفير، وأن أوتون Oton الأول إمبراطور جرمانيا أرسل جان جورز سفيرا إلى عبد الرحمن الناصر عام ٩٥٦م، وينقل إلينا مترجم حياة هذا السفير أن الدهشة غمرته عندما وجد نفسه وسط أضواء الحضارة القرطبية؛ رغم أنه كان يعرف عنها من قبل أنها رقيقة ومصقولة (١٠).

وعندمانبحث عن طبيعة هذه المؤثرات ندرك أنه لا يجب أن نغفل فيها يتصل بالجانب الاقتصادى الاجتهاعى لإسبانيا الإسلامية بعض الأشياء التي تخلفت من عصر القوط، وصمدت خلال الدولة الإسلامية، فلم يكن العرب بالتأكيد هم أول من أقام نظام الإقطاع في الأندلس، وكان قاعدة الاسترقاق الزراعى، وبالتألى أساس نظام الرق في العصور الرومانية، ولم يزد العرب على أنهم

اقتصر المؤلف على حملة واحدة وهي وجوهرة ألعالم، وأتينا على الفقرة كاملة.
 (المترجم)

رسخوا هذا النظام على نحو ما كان فى أيام ملوك طليطلة من القوط\*.

وقد استطاع كبار الملاك الذين ينحدرون من أصول نبيلة أن يحتفظوا بتلك الأملاك الواسعة عن طريق المصاهرة مع الأسر العربية، وأتاحوا لسادة الأندلس الجدد أن يفيدوا من هذا النظام عن طريق الاستغلال، وعلى الرغم مما في هذا من قسوة إنسانية تقرب بالفلاح الذي ولد حراً من حالة العبودية، فقد سبق له أن أظهر مزاياه لزمن طويل.

لقد انصرف عرب شبه جزيرة إيبريا، في المقام الأول، إلى الحفاظ على التقاليد السورية سالمة في موطنهم الجديد، وبعدها أخذوا مما جدد العباسيون في نطاق الحياة، ودون أدني شك تخيروا قليلا مما وجدوا من حضارة الذين سبقوهم مباشرة على نحوما وجدوها لحظة افتتاح الأندلس، وإذا تركنا جانبا بعض الإشارات العابرة في التنسيق المعارى للمباني القديمة، فليس لدينا في كل الحالات ما يبرهن على ذلك، ومن والواضح أن ثقافة المستعربين أصبحت الوارث الوحيد للتراث القوطي، ومع ذلك فحين تتميز

<sup>♦</sup> الأمر هنا، فيها أرى، يحتاج إلى فضل بيان: ليس حقّا أن المسلمين أبقوا على الإنطاع نظام (قبق نظام رقبق نظام رقبق نظام رقبق الإسلامي من الأندلس، ولم يعرفوا لاتقليدا ولاعادة ولادينا نظام رقبق الأرض، ومصدر الرق في الإسلام هم أسرى الحروب وحدهم. نهم، إنهم تركوا المسيحيين الأندلسيين وماهم عليه في إقطاعهم، وهو إقطاع لم يستمر إلا سنوات الفتح الأولى ثم تلاثي مع الزمن.

عن الثقافة الإسلامية تصبح في أعلى درجاتها فقرا وركاكة.

وثمة تأثير آخر ليس من السهل تحديد بجاله أيضا، ولكن لا يجب إهماله عند الحديث عن إسبانيا الإسلامية، في هذه الفترة، وهو الأثر الذي استطاعت أن تحدثه فيها، خلال فترة طويلة، الإضافات المتوالية التي حملها معهم صقالبة أوربا(۱۱)، ومن الضروري أن غتد بمدلول هذا اللفظ لكي يعنى ما نفهم من كلمة رقيق بالفرنسية Esclave، ويطلق لفظ الصقالبة على الرقيق من الأوربيين الذين كان يشتريهم المسلمون في إسبانيا، ليزيدوا بهم بعوشهم عددا وقوة، وفي بعض الحالات ليكونوا خداما وقهرمانات داخل القصور، وبلغوا في القرن الحادي عشر الميلادي بخاصة عددا هائلاً، فكان منهم في قرطبة وحدها، وفي بعض الحالات، خسة عشر ألفا أو يزيدون، وكان يؤتي بهم من بلاد أوربا الوسطى والجنوبية، ومن شواطئ البحر الأسود، ومن كلابر ولومبارديا، وغيرها، وكان من بينهم أيضا من تعود أصولهم إلى شبه الجزيرة.

أما الخصيان، وهم المعينون لخدمة الحريم، فكان التجار من اليهود يأتون بهم لبيعهم في الأندلس، وكان لهم صيادون ومعامل لحصائهم في جنوب فرنسا، وفي مدينة فردان منها بخاصة، وكثيرون من هؤلاء الصقالبة أعتقوا، وأصبحوا أحرارا، وبالذات أولئك الذين كانوا يعملون في قصر الخلافة، وبعد عتقهم ظلوا

يواصلوان العمل بين خاصة خدم الخليفة، ويحملون لقب «موالى». وما لبثوا أن بلغوا شأوا عاليا، ومكانة ممتازة، في نطاق الإمبراطورية القرطبية، وسرعان ما أصبحوا طبقة حقيقية، ذات امتيازات ملحوظة، وفيها بعد، عندما تهاوت الخلافة، كونوا حزبا معارضا، يناهض الجهاعة العربية الأندلسية، والحزب البربرى معا، وفي نفس الوقت، بانتظار أن يستطيع الأشد بأسا من بينهم تكوين إمارات صغيرة مستقلة، تكون لهم أنفسهم، على امتداد الساحل الشرقى لشبه الجزيرة، في دانية، وبلنسية، وطرطوشة.

وقد اعتنق هؤلاء الصقالبة جميعا الإسلام، وفي سرعة فائقة، وغلك على ذلك شواهد لا يمكن إنكارها، وكانوا يُحملون إلى إسبانيا صغارا، فتعلموا لغات الأندلس، واتخذوا الطابع الأندلسي كاملا، ومع أنهم فقدوا كل اتصال مع بلادهم الأولى، إلا أنهم استطاعوا مع ذلك أن يحملوا، على الأقل، بعض التقنيات الجديدة، وبداهة جاءوا معها في الوقت نفسه بالألفاظ التي تتطلبها هذه، مها كانت قليلة، ولا صلة لها بالتراث الثقافي.

## \* \* \*

إن أعمق أثر مارسته شعوب شبه الجزيرة الأصلية، فيها يبدو، خلال العصور الوسطى، كان في لهجات الأندلس الجارية، على جانبي الحدود الإسلامية، ففي البدء أدى الاحتكاك الدائم بين الإسبان وبين العرب والبربر المتعربين إلى أن يتعلم هؤلاء اللهجة

الرومانثية اضطرارا، وهي متفرعة من اللغة اللاتينية - الإيبرية، لكى يتحدثوا بها عندما تضطرهم الظروف، وكانت هذه اللجهة الوسيلة الوحيدة للتعبير التى تعرفها عامة الشعب الأصلى في المدن، وتجمعات المسيحيين في الضياع، أو المولدون الذين كانوا يسكنون الريف حينتذ. وفيها بعد كان على هذه اللغة الرومانية أن تمد عامية أهل الأندلس بالجانب الذي تحتاج إليه من المفردات الدلالة الحسبة.

ونحن الآن على يقين ثابت تقريبًا من أن نسبة عالية بين المسلمين في الأندلس كانت، خلال كل عصور الإسلام، تتكلم لعتين، وتستخدم العربية والرومانئية في سهولة، داخل بيوتهم أو خارجها في الشارع، وكان المسلمون الجدد؛ كما هو منطقى، يكونون الجمهرة الغالبة بين مزدوجي اللغة هؤلاء، ولكن حتى الذين يتحدرون من أصول عربية خالصة، لم يكونوا يأنفون، فيها يبدو من استخدام اللغة الرومانئية في أحاديثهم الأسرية، وبين كل طبقاتهم الاجتماعية، بما في ذلك، قاعات قصر الخلاقة نفسه (۱۱)، مع مراعاة أن هيبة اللغة العربية المكتوبة ظلت في عليائها دائمًا لم

فيها يتصل بتغلغل الرومانثية في عامية أهل الأندلس لدينا شواهد لا يمكن دفعها، فقد سجلتها بين مفرداتها المعاجم العربية اللاتينية، أو العربية القشتالية، التي ألفت في إسبانيا نفسها خلال العصور الوسطى، وليس أقل منها برهانًا وإقناعاً المفردات العديدة، ذات الأصل الرومانى، والتي تعيش حتى يومنا، ويمكن التقاطها في لهجات شهال المغرب العربية، أو في المدن الكبرى ذات التقاليد الإسبانية، مثل فاس وطنجة وتطوان.

وحتى لو أسقطنا من حسابنا الكلمات الرومانثية التي تعرض لنا خلال كل صفحة من ديوان ابن قزمان مثلا، يكفى أن نلقى نظرة خاطفة على أعمدة المعاجم التي ألفت في إسبانيا المسيحية تسهيلًا لمهمة المبشرين، عندما بدأت هذه تحمل مسلمي المقاطعات التي استردتها على اعتناق الكاثوليكية قسرًا، لكى نقدر مدى التأثير الذي مارسته اللهجة الرومانثية في تكوين اللهجة العامية التي كان يتحدث مها مسلمو شبه الجزيرة، تاركين جانبًا بالطبع المصطلحات الدينية المسيحية، وتكاد تكون كلها عربية تقريبًا. وهذه اللغة فرضت عليهم عديدًا من المفردات حلت مكان كلماتهم الكلاسيكية التي تقابلها في المعنى، وفرضت أيضًا من خواصها الصرفية والنحوية، وما يتصل بالاشتقاق وتركيب الجملة، وشاع استعمالها، مثلها في ذلك مثل التعابير العربية الصرفة، أو التي تعربت منذ زمن طويل. ومن بين هذه التأثيرات ما يتصل بأواخر أسهاء الفاعلين، والنسبة وأسهاء التصغير، فكانت العامية الأندلسية، تستخدم، مثلا، العلامات الرومانثية ella وero فتطلق على من يتولى إدارة الفندق لفظ «فندقير Fundakair»، بدل

أن تقول «فندقى»، وتقول فى تصغير حارة Hara حارية Hara على الحى، أو بدل حويرة وتطلق حارة فى عربية أهل الأندلس على الحى، أو الربع، أو المحلة. ومع ذلك يجب أن نشير إلى أن ما أعارته العربية الإسبانية إلى اللغة الرومانئية خلال العصور الوسطى كان محدودًا، إذا قارناه، ولو من الناحية العددية، بما قدمته اللغة القشتالية، وكانت حينئذ فى طور الرسوخ، إلى اللغة العربية من مفردات خلال الفترة نفسها.

هذه الاستعارات الأخيرة أعطت اللغات القومية المعاصرة في شبه الجزيرة القشتالية والبرتغالية والقطلونية، أريجًا عبقًا ونفاذًا من اللغة العربية، وهي تثير الفضول، وتستدعى الدراسة، ودراستها لا تقف عند حد دلالاتها اللغوية، وما يمكن أن تضيفه إلى فقه اللغة فحسب، وإنما تكتسى طابعًا مهمًا ومتميزًا إلى حد كبير، حين تمتد بها إلى ما هو أبعد من هذا، فتشمل وقائع الحضارة التي بررت مثل هذه الاستعارات اللغوية، وتقدم لنا الدليل ضمنا، ولكن لا سبيل إلى إنكاره، على الشعوب المسيحية، في الكتلة الإيبرية الأندلسية على الشعوب المسيحية، في الكتلة الإيبرية نفسها.

ودون أن نرغب فى تبسيط المسألة إلى أبعد حد، ونحن نطرح موقف أصول اللغة الإسبانية، وهى مشكلة معقدة، يمكن أن نبرهن على أن هذه اللغة، واشتقت فى أصولها من اللهجات الإيبرية اللاتينية، التى أصبحت تشكل الرومانثية الإسبانية، وجدت نفسها مضطرة طيلة مراحل نموها، وحتى القرن التاسع الميلادى على الأقل، إلى أن تأخذ من اللغة العربية كل ما كان ينقصها حينئذ، لتستطيع التعبير عن المفاهيم الجديدة، وبخاصة في مجال المؤسسات والنظم والحياة الخاصة، والبرهنة على هذا غنية بالشواهد الواضحة على نحو فريد.

وحين نلقى نظرة على مصطلحات العصر الوسيط، وحتى فى العصر الحديث، المتصلة بالنظم المدنية أو العسكرية فى إسبانيا، فسوف نكتشف فيها عددًا ضخيًا من المفردات ذات الأصل العربي، ففى رُبَّب الجيش تطلق كلمة الفارس Alferaz العربية حتى الآن على رتبة الملازم، ومقدمة الجيش يطلق عليها الطليعة . (Atalaya وعلى المؤخرة الساقة Zaga وغيرها.

ومازالت كل المفردات تقريبًا المتصلة بالتحصين تحتفظ إلى الآن بنفس المعنى الذى كانت عليه فى العصر الإسلامى، ومازالت اللغة العربية تحتل مكانًا هامًّا فى مصطلحات المعار الفنية، فالبناء يتأخذ الاسم العربى نفسه albanil، والملاط يطلق عليه الاسم العربى طابية tapia، ولفظ الطوب دخل بنفس مفهومه العربى adobe.

وتأثير العربية ليس بأقل وضوحًا في المفردات المتصلة بمؤسسات الدولة، فالضرائب يطلق عليها المصطلح العربي القبالة alcabala

وحتى وقتنا الحاضر يطلق على رئيس البلدية اسم alcalde، وهى لفظ القاضى العربى أصابه تحريف بسيط، وكان مسيحيو شهال إسبانيا يستخدمون فى الوقت نفسه الكلهات العربية التى تدل على المناصب المدنية مثل: صاحب المدينة Zalmedina، وصاحب الشرطة Zavazorta: وخلال زمن طويل كان يطلق على الموظف المكلف بضبط المكاييل والموازيين اسم المحتسب almotacèn، وهو لفظ مأخوذ من العربية مباشرة (۲۱).

سوف تطول بنا الرحلة بعيدًا، وربما أدى بنا الإسهاب إلى الملا، إذا حاولنا أن نستقصى المفردات التى دخلت لغة الحياة اليومية، ومن ثم سوف نقتصر هنا على الإشارة إلى الأنواع المتعلقة بمعانى الكليات، والتى يمكن أن تُلمح إلى الجانب الأكبر من هذا التأثير، ومع ذلك نُذكر فى إيجاز مختصر بالدور الكبير الذى قامت به اللغة العربية فى أساء الأمكنة، ولما تزل قائمة حتى وقتنا هذا، فهو يدلنا، وبخاصة فى جنوب شبه الجزيرة، على أن الأسهاء العربية غطت على الأسهاء الإيبرية القديمة فى أحاييين كثيرة، ثم أتت عليها أخيرًا، ولا تزال الأسهاء العربية الأصل حية ومتغلبة فيها الأبيض Guadalquivir، وأسهاء الحصون، مثل: المدور يتصل بالأنهار، مثل: الوادى الكبير تاكمير مثل: المدور ما المسام، أو حصن الحجر الابيونة، وأسهاء المدن مثل: المدور ما المسام، وقلعة أيوب Calatayud ، أو البسيطة albacete

ولا تزال العربية باقية حتى يومنا في لغة الفلاحين الصميمة، وبخاصة مفردات بعض المصطلحات التقنية الزراعية، وتظهر مرة أخرى في المقايس والموازين الريفية أيضًا، سواء ما اتصل منها بقياس الأرض ومساحاتها، أو أوزان المحاصيل وقدرها. وفيها يتعلق بالرى تعود الطرائق المتبعة إلى العصم القوطي، دون أدنى شك، وتختلف في تفاصيلها عن الطرق المتبعة في شيال إفريقية ومص بخاصة، ويفضل طرق الري هذه مازالت الأراضي في شرقى إسبانيا تحرث على نحو ما كان عليه الأمر أيام المسلمين. وهذا لا يعني أن مصطلحات الري ليست عربية، إنها عربية كلها تقريبًا، ما عدا الشاذ النادر منها، ابتداء من كلمة الناعورة noria، وهي لفظة انتقلت من الإسبانية إلى الفرنسية، وكذلك في المفردات الخاصة بصيد البحر، وبخاصة حين تتم ممارسة الصيد بالشباك، أو المضربة كما تسمى في العربية، وهي كلمة دخلت الإسبانية في صورة almadrabas وانتقلت إلى اللغة الفرنسية في صورة madragues.

وما تحتويه معاجم النبات من المفردات العربية لا يقل نسبة عن ذلك. فأغلب أسهاء الفاكهة والزهور التي تزرع في إسبانيا حتى الآن تشهد بما أخذته الإسبانية من العربية مباشرة من أسهاء، وهذه بدورها أخذتها من الفارسية، وعدد منها عبر جبال البرانس، فانضم إلى المعجم الفرنسي، مثل: البرقوق، وهي المشمش،

ودخل الإسبانية في صورة albaricoque، وفي الفرنسية algodon، والزعرور algodon، والياسمين jazmin والقطن azerole، والزعفران معتمل اسمه العربي aceituna، وكذلك الزيت aceitu ويرد على الخاطر فيها يتعلق بهذه الثمرة ومشتقاتها: لماذا لم تحمل لفظها اللاتيني، كها هو الحال في اللغة الفرنسية، ما دامت زراعة الزيتون لم تكن مما أدخله العرب في أسبانيا.

وتدين اللغة الفرنسية للغة العربية، عن طريق الإسبانية، بعدد من أسياء الألوان، لا صلة له بأسياء الثيار أو الزهور، مثل كلمة أزرق carmaisie، والأصهب alezan، أو شقائقي ecarlate، وكان مصير هذه الكلمة بالغ الغرابة، لأن الكلمة التي تقابلها في العربية الإسبانية جاءت بدورها، على الأرجح من الكلبات اللاتينية Sigiilatus.

واللون الشقائقي، كها هو معروف، كان يعنى فى الأصل قماشًا من الحرير انتقل فن صناعته، دون ريب، من العراق إلى إسبانيا في القرن التاسع الميلادى. وأسهاء الأقمشة فى الأندلس الإسلامي تكاد تكون كلها، على حد سواء، ذات أصل أسيوى عربية خالصة أو مأخوذة من اللغة الفارسية، ذات صلة بالمدينة التي ازدهرت فيها صناعتها بالمشرق، ومعظم هذه الأسهاء أخذ طريقه إلى إسبانية العصور الوسطى، وإذا كان معظمها قد استقر الآن في

زاوية النسيان، فلم يبق منها مستعملا إلا نسبة صغيرة، فلأن الأذواق تغيرت، ولأن الأقمشة الحريرية، ذات القيمة العالية، وكانت ذات شهرة فائقة في أوربا متذ عشرة قرون، قد تراجعت ولم تعد النموذج المفضل منذ زمن طويل.

وفى ذلك الوقت فى إسبانيا الإسلامية، كانت الألفاظ المتصلة بقص الشعر وتسريحه، والملابس وتفصيلها، والأحذية بأنواعها، عربية كلها على وجه التقريب. ولكى يتحقق المرء من هذا يكفى أن يلقى نظرة على الوثائق المحفوظة عن ذلك العصر، وبخاصة ما اتصل منها بعقود الزواج. فملابس السيدات المسيحيات تزدان من قبل أن تسقط إسبانيا الإسلامية، وحتى بعد أن استردها المسيحيون على حد سواء، بأروع وأغلى الملابس العراقية، وكانت تحمل أحيانًا اسمها العربي نفسه، فيقال: الجبة algubas والدراعة allihafes وهى جبة ذات أزرار، واللحاف allihafes ويعنى المعطف من الفراء، والمبطنة وغيرها. ويسمى القياش المقصب alvexi الملابس المبطنة وغيرها. ويسمى القياش المقصب alvexi الطريرى الموشى الطراز altiraz.

وكانت المجوهرات كذلك تحمل طابع التأثير العربي في أسهائها نفسها، وحازت قرطبة وإشبيلية قصب السبق في ما يتعلق «بالموضة» ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن السجاد والصناديق والأقداح. وكانت تشكل في ذلك وقت عهاد الأثاث في بيوت الحاصة والطبقات الموسرة، في إسبانيا الإسلامية وممالك الشهال المسيحية على السواء(١٢).

\*\*\*

من نافلة القول، فيها يبدو أن نؤكد من جديد على الأهمية الاجتهاعية المرتبطة بهذه التأثيرات كلها، وعلى أن جمعها وتصنيفها يشهد بما وراء ذلك من فائدة تتجاوز الظاهرة اللغوية نفسها، وكلها تبرر أفضل من أية وثيقة تاريخية أخرى نملكها، مدى واتساع المخضارى الذى مارسته إسبانيا العربية على إسبانيا المسيحية والبلاد المجاورة لها، على نحو يشبه، وإن يكن هذا أشد كثافة، وأطول زمنًا، الدور الذى قامت به صقلية العربية الدورماندية في تأثيرها على إيطاليا ما قبل عصر .Trecento.

هذه التأثيرات كلها أبلغ من أى برهان فى بيان مدى ما بلغته ثقاقة الدولة الأموية من سيادة وتأثير فى شيال شبه الجزيرة، وهى بلاد دون الأندلس الغنى جالا وخصوبة وحظًا من ثروات الطبيعة. ويفضل هذه التأثيرات يستطيع الخيال، دون خطر أن يقع فى الوهم، أن يسترجع صورة سيدات برغش Burgos، أو ليون Leon، وهن يمطرن بأسئلتهن سفراء بلاط بلادهم، إثر عودتهم من بعض المهات الرسمية فى الأندلس، وقد نفد صيرهن، لمعرفة أنواع الأقمشة، والألوان الدارجة، والأنسجة مسرهن، لمعرفة أنواع الأقمشة، والألوان الدارجة، والأنسجة المقصية الفيلة، ومبتكرات الماج وأحجار الكهرمان السوداء،

وقنانى البللور المصقول، التي كان تجار قرطبة يعرضونها في أسواقهم (١١).

لم يتوقف إشعاع الثقافة الأندلسية في الأراضي المسيحية بعد أن بلغ أقصى توهجه في القرن العاشر الميلادي، ولم يأخذ في التلاشي بعد أن بلغ القمة، وإنما على العكس واصل تأثيره حتى القرن الخامس عشر الميلادي، وغطى وهج ضوئه كل أنحاء شبه الجزيرة، ولم يفعل ملوك قشتالة وملوك أرجون، دون أدني شك أيضًا، شيئًا لكى يردوه عن عمالكهم، بل على النقيض من ذلك، شجعوا هذا الإشعاع، وتبنوا هم أنفسهم مظاهره في حفلات بلاطهم، ورحبوا بشتى المبتكرات المأخوذة مباشرة من حضارة بعرائهم المسلمين، ومن الثابت المعروف أن عواهل إسبانيا كثيرًا ما كانوا - مثلا - يضربون عملتهم، خلال العصور الوسطى، وأحد وجهيها عربي الكتابة، والثاني قشتالي (۱۰).

ويلاحظ أن السيد القنبطور أخذ بماتن الحضارة الإسلامية الأندلسية، في أواخر حياته، عندما استقر به المقام في مدينة بلنسية سيدًا عليها، لا ينازعه سلطانها أحد، بعد أن انتهى من حملاته الحربية العديدة التي كان يقودها طوال حياته لحساب الأمراء السلمين، أو ضدهم على حد سواء، فتعرب بقدر لا بأس به في حياته الخاصة، وفي طابع نظامه قائدًا وأميرًا (١٠٠٠.

درسا هدا الجانب من حياة السيد تفصيلا في كتابنا: ملحمة السيد: دراسة مقارفة ،
 الطعة الثالثة، دار المعارف 19۸۳.

وواقع قرناندو الثالث لا يقل غرابة عن السيد، وكذلك حال ابنه القونسو العاشر، الملقب بالعالم، وقبلهم بزمن طويل اندهش قرطبي مسلم، استقر في مدينة تطيلة Tudela، في مقابلة له جرت مع شانجه Sancho كونت قشتالة، المتوفى عام ١٠١٧ م، وهي طبقًا لرواية ابن حيان: «عندما وصلنا إلى خيمته وجدناه جالسًا على دكة مزينة ومنجدة، ويرتدى ملابسه على الطريقة الإسلامية، لا يميزه عن المسلمين إلا أنه كان حاسر الرأس»(١٠).

وأبطال حرب «الاسترداد» هؤلاء، ولم يتسرب الملل إلى نفوسهم وهم يقاتلون من أجل وطنهم وعقيدتهم، ليسوا دون غيرهم - كما رأينا - في الإعجاب بحضارة أعدائهم السياسيين التقليديين، ويعترفون بكل ما كانت تدين به بلادهم نفسها لثقافة هؤلاء الأجانب الذين يرغبون في إجلائهم عن أرضهم، وسوف نرى فيا بعد ذلك بكثير، أن شارل الكبير (كارلوس الخامس في التاريخ الإسباني) حاول، بدون جدوى طبعًا، أن يقف في وجه مشاريع تحويل جامع قرطبة الرائع إلى كنيسة، وكان يأمل في أن يراه سالًا كها هو لم يس.

وعلى الرغم من أن فرنسا كانت خلال العصور الوسطى فى عزلة عميقة بسبب وضعها الجغرافى، إلا أن هذا لم يحل، مع ذلك، دون معاناتها فى بعض النواحى الألوان من تأثير حضارة الإسلام فى الأندلس على بعض المالك المسيحية فى شهال إسبانيا،

ذلك أن الحملة الصليبية الفرنسية عام ١٠٦٤هـ ١٠٦٤م، واستهدفت مدينة بربشترو الإسلامية في مقاطعة أرجون، كانت تضم في صفوفها فرسانًا عديدين، قادمين في الجانب الأكبر منهم من المقاطعات الفرنسية بقيادة أمير نورماندي، فاجأت المدينة، واستباحت حرماتها نهبًا وسلبًا، ثم قفلت راجعة عبر جبال البرانس، تحمل معها أعدادًا هائلة من الأسرى المسلمين، وليس ثمة ما يمنع هنا من الظن بأن هؤلاء الأسرى قاموا في المدن التي سيقوا إليها، قبل أن يذوبوا في جهزة السكان، بتعليم الذين حولهم بعض الفنون والأساليب وغاذج الحياة التي تختلف عما عليه أسيادهم وما خطرت ببالهم يومًا\*.

أغلب المفردات العربية التى أخلت طريقها إلى الفرنسية، سلكت طريقها عبر الإسبانية، على نحو ما رأينا من قبل، ومن المحتمل أن كثيرًا من التأثيرات التى تلقتها فرنسا عن الإسلام قبل زمن الحروب الصليبية فى المشرق، أو حتى أثناءها، سلكت الطريق نفسه. ولم يتحدد بعد بطريقة كافية التأثيرات المباشرة، أو غير المباشرة، التى تدين بها فرنسا العصور الوسطى للأندلس غير المباشرة، وهى تأثيرات نلمح آثارها ابتداء من القرن الحادى

درس نيكل مظاهر هذه التأثيرات في مقدمة ترجته لطوق الحيامة إلى اللغة الإنجليزية،
 وقد ترجمنا هذه المقدمة إلى اللغة العربية، وسوف يتضمنها كتابنا: وفي الأدب المقارف،
 دراسات نظرية وتطبيقية، ويصدر عن دار المعارف عام ١٩٨٦.

عشر، حين كان رهبان طائفة كلونى Cluny، وطائفة سيسترسيان Cisterciens الدينيتين، لا تتوقف رحلاتهم بين مقرهم في فرنسا وأديرتهم في طليطلة، عا يزيد في تسهيل النبادل الثقافي بين البلدين، إلى جانب قوافل الحجاج الشهيرة، والتي كانت تتجه إلى كنيسة شنت ياقب santiago في شهال غربي إسبانيا.

يجيء التأثير الفني في مقدمة التأثيرات التي عانت منها إسبانيا وفرنسا في ذلك العصر، وربما كان أشد وضوحًا، ولقد برهن إميل مال Emile Male في دراسة مستنبرة ومستفيضة على وجودها، وتتبعها على جانبي جبال البرانس، وأثبتت أبحاثه هذه أن الفن الروماني في أعلى العصر الوسيط يدين لفن ما قبل القرن الثاني عشر الميلادى في إسبانيا الإسلامية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بسلسلة كاملة من الأخذ، تتصل بنظام الزخرفة في داخل الأبنية وخارجها، أكثر مما تمس التنسيق المعارى بمعناه الدقيق، ولم يكن الفن الإسباق الإسلامي، بلا شك، الوحيد الذي لعب دورا مؤثرًا في الفن المسيحي في رومانيا الغربية، قبل أن ينتشر الأسلوب القوطي أو الأوجيفالي Ogival ويخاصة في قطلونية حيث رافقته إضافات لومباردية وفرنجية، وحتى شرقية، ولم يقلل ذلك من حدته ولا من قيمته. وقد تطورت الفنون الوسيطة، وفي أغلب الأحيان كانت تساعد على قيام تلك العلاقات في شبه الجزيرة نفسها، وتميزت باسم خاص، طبقًا للأمكنة والعصور، أو تبعًا لأصول الأساتذة اللدين مهروا فيها، وتميز من بينها فن المستعربين los mozarabes، وفن المدجنين los Mudegeres.

كان فن المستعربين أقدم الاثنين، وظهر في إسبانيا المسيحية منذ بداية القرن التاسع الميلادى، لكى يستقر فيها بصورة نهائية تقريبًا، ويشغل مكان فن أكثر قدمًا، يدعى أحيانًا الفن الأشتورى نسبة إلى أشتورياس Asturias، مقاطعة في شهال إسبانيا، وهو مشبع تمامًا بالتراث القوطى الذى أخذ مع ذلك مسحة شرقية على نحو ما. وقد درس غومث مورينو (An)Gomez Moreno)، على نحو مستفيض، كنائس المستعربين التي قامت في قشتالة وليون وجليقية، خلال عصرى الإمارة والخلافة الأمويتين في الأندلس، ووجد أنها تتميز دائمًا باستخدام العقود التي ترتفع فوق أقواس على شكل حدوة حصان.

عُبْر فن المستعربين، أو عن طريق فن الخلافة في قرطبة مباشرة، اقتبس الفن الروماني بلا ريب جزئيات عديدة لتزيين كنائسه، مثل استخدام الكشفات تحت الطنف، وهي طريقة في تزيين الأعمدة نحتًا، والقوس ذات المنحي الخارجي، والقبة المضلعة، وكلها توميء إلى ما هو جوهري في هذه الذكريات، وقد عكف إيل لامبير Elie lambert في دراسة له على تحديد هذه العلاقات، ووجد نفسه مضطرًا إلى تقرير الحقيقة التالية: وإن مهندسي البناء والمزخرفين المسيحين في إسبانيا وفرنسا، على امتداد

عصر الفن الرومانى، اقتبسوا على التأكيد عدداً وفيراً من خيرة أشكال فن الإسلام الإسبانى المغربى، ولكنهم دائماً كانوا يقلدون هذه الأشكال فى حرية واسعة، أو بمعنى آخر يمكن القول أنهم كانوا ينقلونها بروح يختلف تمام الاختلاف عن ذلك الروح الذى ألمم غيرهم إبداع هذه النهاذج (١٩١).

وقد تنطبق هذه الملاحظة نفسها على المعار غير الدينى، وهو فن لم يدرس بعد، على الرغم من أن عددًا من الآثار المدنية العظيمة، والمنبئات ذات النفع العام، كالجسور والهنوات المائية المعلقة التى يرجع تاريخ إنشائها فى إسبانيا إلى العصور الوسطى. ويظهر تأثير الإسلام فى إسبانيا كذلك، بصورة لا تقل عمقا، فى تطور الفنون الصغرى، سواء أكان ذلك فى صناعة العاج، على نحو ما نشاهد فى الصناديق الإسلامية الصغيرة والجميلة، أو التى كان يصنعها المستعربون فى ورش قونقه Cuenca وقشتالة، أم فى المصنوعات الذهبية والزجاجية والخزفية، أم فى

وقد استمرت مراكز صناعة الأوانى المذهبة، أو ذات الشهرة المعدنية، تعمل في مالقة، أو منسيس بالقرب من بلنسية، إلى ما بعد انتهاء حرب د الاسترداد». والشيء نفسه يمكن أن يقال عن معامل الأسلحة في طليظلة، وصناعة الجلود في قرطبة، وواصلت هذه عملها آخذة في الازدهار، ومن لفظ قرطبه اشتقت

الكلمة الفرنسية Corrdonnier، للدلالة على صانع الأحذية كها هو معروف، وكانت الكؤوس المقدسة والصلبان، وتيجان قشتالة الملكية، وملابس الرهبان التي تتميز بالفخامة والروعة، وظل الكثير منها في خزائن الكنائس الإسبانية يجتفظون به، حتى وقت قريب، تزدان في الغالب بنقوش تتصل مباشرة بالفن الإسباني الإسلامي، وأحيانا تزدان بنقوش عربية، يمكن أن نتين بشيء من التدقيق أنها آيات قرآنية أصابها التحريف على يد النساخ مع توالى الأيام، وكثرة النقل والتداول.

\* \* \*

هذا التداخل بين الإسلام والسيحية في مغرب العصر الوسيط يكن إثباته، على نحو أكثر جلاء ووضوحا، فيها يتصل بقضايا الفكر، وسنرى أيضًا في هذا المجال أن الثقافة العربية الأندلسية ستكون عاملا هاما، ولكن علينا أن نبحث أولا بأية وسيلة استطاعت هذه الثقافة نفسها، على امتداد عصور ازدهارها، أن تلقط وأن تتمثل جانبا من تراث أوربا، يتمثل في الحضارة الإغريقية الرومانية، بعد أن اجتاحتها الغزوات الجرمانية، وهذه المسألة، ولا يمكن إخفاؤها، عسيرة الحل إلى حد بعيد، وقد يخيل إلينا أن ثمة تأثيراً ما، غير أننا في الوقت نفسه لا نستطيع تقديم الدليل المادى الذي لا يقبل الجدل.

لم يبق أمامنا إذن غير أن نختلف طويلا إلى الأدب الإسبان العربى، وقد رأيناه حتى الساعة خاضعا لتأثير المشرق الإسلامى بخاصة، اختلافا ينتهى بنا إلى تحديد تصور دقيق لحظه من الخاصية الثقافية. ولعل هذه لم تكن ظاهرة عفوية فحسب، لأن صفحات من النثر، ومقاطع من الشعر، تنضح أحيانا بنبر خاص لانألفه في دراستنا للأدب العربي في المشرق. والقول «بأن الإسباني المسلم، في القرن الحادى عشر الميلادى، يبدو لنا في شعره كأنه خليط عجيب من القديم والحديث، من الكلاسية والرومانسية، من الشهوانية والصوفية، وحتى من الوثنية والمسيحية «(۲۰) ربحا يذهب مع ذلك في المجازفة إلى حد بعيد، بالقياس إلى ما حققه في نهاية المطاف.

وهناك حالة واحدة، حالة رجل علم كلام وفيلسوف أكثر منها حالة أديب كاتب، ولكنها تجيء مثلا بين جميع الحالات، وأعنى بها حالة ابن حزم الشهير، وتردد اسمه مرات عديدة فيها سبق من صفحات، هذه الشخصية التي جاءت إلى الحياة مع أواخر القرن العاشر الميلادي تقدم لنا النموذج الكامل للعربي الأندلسي؛ أرستقراطي وعالم، ويمت لأواخر عصر الحلاقة، وقد نشأ والله عصاميا، فتخل عن أملاكه القليلة في مقاطعة ولبة بهاورتقي ورحل إلى قرطبة، حيث انخرط في سلك الإدارة الأموية، وارتقى في مناصبها صعدا إلى أرصبح وزيرًا للمنصور بن أبي عامر.

نشأ ابن حزم في هذا الوسط المتألق بذوى المناصب الرفيعة في بلاط الخلافة، وفي هذه البيئة تعلم، ثم أكمل ثقافته الكلاسيكية وعمقها، ثم اندفع في معترك السياسة، وسط العواصف الهوجاء التي ستطيح بالخلافة، وظل وفيًا للأمراء الأمويين الذين اختفوا واحدًا وراء آخر، ثم طواهم النسيان، وحينئذ تخلى عن لعبة السياسة، وعزف عن القيام بأى دور فعال فيها يتصل بأمور المدولة، ومنذ عام ١٠٢٤، وكان قد بلغ الثلاثين من عمره، وقف نفسه نهائيًا على حياة الدرس والجدل، وكافح حتى نهاية حياته، وفي إصرار لا يعرف المهادنة، اتجاهات فقهاء المذهب المالكي

وفى تلك الفترة أخذ يجرر مؤلفاته الرائعة، فى الفلسفة والفقه وعلم الكلام، ويجئ فى مقدمتها تاريخه الرائع فى مقارنة الأديان ويحمل عنوان: «الفصل فى الملل والأهواء والنحل، ويضم نقدا حادًا لبعض الفرق الإسلامية كالأشاعرة، ولم تنج من نقده العنيف أيضًا الأديان السهاوية الأخرى كاليهودية والمسيحية.

كان تأليفه فى كل فروع المعرفة التى أشرنا إليها وفيرا، غير أن أروع كتبه وأنضجها، وألفه ولما يزل فى طور الشباب الغض، كتاب «طوق الحيامة فى الإلفة والألآف» وهو بحث صغير، مولكن قيمته لا تقدر بثمن، وعلى التأكيد يعتبر من نواح عديدة أكثر الكتب أصالة، وأصدقها تمثيلا للثقافة العربية الأندلسية\*.

ينثر المؤلف عبر هذا الكتاب، وهو من نتاج شبابه - كها قلنا - ذكرياته عن فترة مراهقته العابثة، ويبدو فيه كها لوكان عالما حقيقيا يحلل عاطفة الحب الولهان، من خلال أكثر مظاهره توترا، وفي نتائجه الطارثة، كالهجر والوصل والسلوان، ولقد كان دوزى أول من أظهر خبر وجود الكتاب، وفيها بعد درسه من المستشرقين الروسي بتروف، والإسباني أسين بلاثيوس، والأمريكي ذو الأصل التشيكي نيكل، درسوه في أناة واحدًا بعد آخر، وتوصلوا إلى نتائج لا يتفقون عليها في أغلب الأحيان.

فأسين بالأثيوس (٢١) يرفض بخاصة، ونهائيا، الفكرة التى يقول بها دوزى، حين يرى أن كتاب طوق الحيامة لابن حزم وليد أصول وتربية غير عربين قبل أى شيء، وأن الكتاب، فيها يرى هذا المؤرخ، شاهد على خصائص وراثية إسبانية، ومسيحية دون أدنى شك، تركت أثرها فى ابن حزم. ولكن عالم مدريد الأكاديمى، أى أسين بالأثيوس، لم يتردد، معتمدا على براهين حاسمة، فى أن يرفض القول بأن كتاب طوق الحجامة يعكس خصائص إسبانية

نشرنا كتاب وطوق الحيامة، محققًا لأول مرة فى العربية، وصدرت الطبعة الرابعة منه
 عن دار المعارف بالقاهرة ١٩٨٥.

وانظر دراستنا له فى كتابنا: «دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحيامة»، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢.

خالصة، ودون أدنى شك كان على حق في دعواه .

ومن المحتمل أن يكون الحب الأفلاطونى، كها حلله ابن حزم، وفيه من الرقة بقدر ما فيه من الكياسة، قد أسهم من موطنه في إسبانيا العربية، من قريب أو بعيد، في تطور الحب الرقيق Courtois الذي عرفته أوربا الغربية بعد ذلك. غير أن هذا الحب لم يكن من مبتكرات الأندلس، لأن بقية العالم الإسلامي كانت تعرفه، على الأقل منذ العصر الذي اشتهر فيه المشرق بتيارات من الأخلاق الاجتماعية، وبالميل إلى التصوف، وعمارسة حياة النسك والزهد، وأوضح الحوادث دلالة مما ورد في كتاب ابن حزم يمكن أن نجد لها نظائر، في الزمن نفسه، وحتى قبل ذلك أيضا، بين صفحات الأدب العربي في المشرق.

وعلى كل حال، يجب أن نضيف بأن بين تلك الحوادث ما عرف ابن حزم، وهو فنان فيها يكتب، كيف يضفى عليها جوًا حزينًا وأخاذًا حقًا، وهناك صفحة في دراسته هذه عن الحب كثيرًا ما نردد ذكرها، لأنها تعطينا الإيقاع الدقيق لطابع الحياة في قرطبة، خلال القرن الحادى عشر الميلادى، وبخاصة لأنها تتيح لخيالتا أن يستعيد، دون مجازفة، صورة مجتمع مصقول، كانت الرقة تتغلب فيه بالطبيعة على اللذات الحسية الجاسية. وهذه القصة الممتعة

درسنا القضية تفصيلاً في كتابنا: دراسات عن ابن حزم، الفصل: غراميات ابن
 حزم ومشكلة الحب المذرى في الأندلس، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢.

تدور حول جارية شابة تسمى خلوة، دنا منها الشاعر القرطبى المعروف، يوسف بن هارون الرمادى، ذات يوم، «وكان مجتازا عند باب العطارين بقرطبة، وهذا الموضع كان مجتمع النساء. فرأى جارية أخذت بمجامع قلبه، وتخلل حبها جميع أعضائه، فانصرف عن طريق الجامع، وجعل يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة، فجازتها إلى الموضع المعروف بالربض.

«فلم صارت بين رياض بنى مروان، رحمهم الله، المبنية على قبورهم فى مقبرة الربض، خلف النهر، نظرت منه منفردًا عن الناس، لا همة له غيرها، فانصرفت إليه فقالت له: دع عنك هذا، ولا تطلب فضيحتى، فلا مطمع لك في ألبتة ولا إلى ما ترغبه سبيل».

وفقال: إنى أقنع بالنظر.

وفقالت: ذلك مباح لك.

« فقال لها: يا سيدتى، أحرة أم مملوكة ؟

وقالت: مملوكة.

«فقال لها: ما اسمك؟

وقالت: خَلْوة.

«قال: ولمن أنت؟

«فقالت له: عِلْمُكَ والله بما في السهاء السابعة أقرب إليك

مما سألت عنه، فدع المحال.

«فقال لها: يا سيدتى، وأين أراك بعد هذا؟

«قالت: حيث رأيتني اليوم، في مثل تلك الساعة من كل جمعة.

دفقالت له: إما أن تنهض أنت، وإما أن أنهض أنا؟
 دفقال لها: انهضى في حفظ الله!

« فنهضت نحو القنطرة، ولم يمكنه اتباعها لأنها كانت تلتفت نحوه، لترى أيسايرها أم لا، فلما تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوها فلم يقع لها على مسألة.

«قال أبوعمر، وهو يوسف بن هارون، فوالله لقد لازمت باب العطارين والربض، من ذلك الوقت إلى الآن، فما وقعت لها على خبر، ولا أدرى أسهاء لحستها أم أرض بلعتها، وإن في قلبي منها لأحر من الجمر»\*.

لقد تخلصت الفتاة برقة ومهارة لا نظير لها من طلبه موعدًا للقاء آخر، وربما لا نجد في الشعر الإسباني العربي كله قصيدة بلغت من الرقة في إنسانيتها، ما بلغته بعض جمل هذه الصفحة القصيرة(٢٢)، وأية ترجمة لها تشوهها، وتذهب بجالها، وهي

جاء المؤلف بالقصة بجملة، وأتينا بها كاملة: أنظر وطوق الحيامة، ص ٤٠ ومابعدها، تحقيق الدكتور الطاهر أحمد مكى، الطيعة الرابعة، دار المعارف ١٩٨٥.

صفحة جديرة بأن نفسح لها مكانًا فى أية منتخبات تضم روائع الأدب العربي.

\* \* \*

لا شيء يتيح لنا الأمل في أن نكتشف النتاج الفكرى في العصر الوسيط، ولما يزل مجهولاً لدينا حتى الآن، ومعه يمكننا أن نتين ملامح تأثير آداب إسبانيا المسيحية في أكثر الأعمال الفكرية شهرة في العصر الأندلسي الكلاسيكي، ولم تأخذ ملامح هذا التأثير في الظهور حقًا إلا في وقت متأخر جدًّا، في العصور الأخيرة من تاريخ الإسلام الإسبان، حين وجدت العلاقات الثقافية طريقها سهلاً ألا نشير إلى الدور الذي اضطلعت به الجاعات اليهودية التي استقرت في الجزيرة في تنمية هذه العلاقات، ما تعلق منها بهذا العصر أو العصر الذي سبقه على السواء، وذكر كبار عمثلهم في المدا الدور لا يمكن فصله عن أية دراسة تستهدف حضارة إسبانيا الإسلامية، مها كانت موجزة، وقد أسهم فيها أهل الذمة، وأحيانًا كانوا أبطالها.

كانت توجد إبان العصر الوسيط، على الدوام، جالية من اليهود تقطن مدن إسبانيا الإسلامية، ومدنها المسيحية على السواء، كثيرة العدد، مزدهرة الحال، ويخاصة في الجانب

الإسلامى، جيدة التنظيم، تتوارث حب الدرس (٢٣). وكان العلماء الذين أكسبوها هذه الشهرة يشكلون جمهرة غفيرة، وهم بعامة من التلموديين، ويسلكون طرقاً مشابهة لتلك التي يسير فيها فقهاء البلد المسلمين، ومنهم الأطباء، والمترجمين بخاصة، وأهلهم لهذا الدور ما عرفوا به من إتقانهم اللغات العربية والقشتالية والعبرية في الوقت نفسه، وأحيانًا كانوا يعرفون إلى جانبها اللغتين اللاتينية والبونانية.

كان بين هؤلاء العلماء اليهود من نال شهرة واسعة، مثل حسداى بن شبروط، وأصبح سفيرًا ووزيرًا للخليفة عبد الرحمن الناصر، وسلمون بن جبيرول، وعرفته أوربا في العصور الوسطى تحت اسم Avicebro، وهو الذى جدد الشعر العبرى، وألف في العربية بحثاً فلسفيًّا مشبعًا بالأفلاطونية الجديدة، وحمل عنوان «ينبوع الحياة»، وما من أحد يجهل اسم موسى بن ميمون وحاول فيه، بعد ابن حزم وابن رشد، وقبل توماس الإكويني، أن ويوقى بين الدين والعقل.

أما المترجمون، وبريق شهرتهم أقل، فكان إسهامهم أكثر فعالية في الجهد الثقافي الكبير الذي اضطلعت به إسبانيا المسيحية، في آخر فترة من فترات العصور الوسطى، وقبل أن ينتقل مركز الثقافة العبرية من جنوب ووسط شبه الجزيرة إلى قطلونية وبروفانس شغل اليهود الجانب الأكبر في فريق الترجة الذى شكله ألفونسو العالم ملك قشتالة، وكانت كل مظاهر التأمل الفكرى تثير اهتمام هذا الأمير الإسباني المستنير.

لقد أشرفت حركة والاستردادة على نهايتها فى العصر الذى كان يحكم فيه هذا الملك، ولكن إسبانيا التى استردها مسيحيو الشيال لما تزل متعرّبة إلى حد بعيد، وشك ألفونسو فى الفائدة التى يمكن أن يجنيها من مثل هذه الحالة، والتى يجب أن تتغير بالضرورة مع مر السنين، ومن ثم أمر بقيام هيئة كبيرة للترجة تحت رعايته، تنقل إلى اللغة القشتالية، ترجة أو اقتباسًا، كل التركة الثقافية التى خلفها العرب فى البلاد، وعمل فى هذا المشروع تراجة من المسلمين والمسيحيين، ومن اليهود بخاصة، فريقًا متكاملا، ويعملون متعاونين.

وفى هذه الفترة ذاتها أنشأ الأمير نفسه معهدًا للدراسات اللاتينية والعربية فى مدينة إشبيلية عام ١٢٥٤م، ونال حماية البابا إسكندر الرابع ببراءة موقعة منه عام ١٢٦٠م، واتخذ فريق التراجمة من مدينة طليطلة بخاصة مقرًا لهم، وكان المسيحيون قد استولوا عليها من المسلمين قبل ذلك بقرنين من الزمان تقريبًا. وعمل هذا الفريق بإشراف ألفونسو المباشر وقام فى الجانب التاريخى بتدوين الكتاب الضخم والمدونة العامة Cronica التاريخى مستخدمين فى ذلك المصادر العربية القديمة، وترجم

فى المجال الأدبى كتبًا ذات شهرة شعبية واسعة، مثل «كليلة ودمنة»، ومع ذلك فإن دورها الأكثر أهمية كان فى نطاق العلوم الرياضية، والطب، وعلم الفلك بخاصة، وأسهمت المادة المترجمة فى العلم الأخير، أكثر من غيرها، فى شيوع شهرة هذا الفريق، وحملت اسم مدرسة طليطلة للترجمة تجوزًا، وكان يشار إليها أحيانًا باسم راعيها، فيقال المدرسة الألفونسية.

أدت مبادرة ألفونسو العالم إلى بعث الحمية والنشاط فى جهد سبق أن وجد طريقه إلى الحياة قبل ذلك بزمن طويل، ويدرك مداه من يدرس تأثير الثقافة العربية الأندلسية على مؤلفات أوربا الغربية التي تلت تلك الفترة، وبخاصة ما اتصل منها بالكتب الفلسفية، وسوف يكون إسهابًا مطنبًا أن نتبع مظاهر هذا التأثير الخاص؛ والذى اشتهر بما سمى «الصوفية المسيحية»، وأبرز أعلامها أرايوند لل، وتتلمذ مباشرة، فيا يبدو، على الطريقة الصوفية المسيحية».

ومن جانب آخر، لم يعد أحد يجهل أن هذا التأثير أثار في الأعوام الأخيرة مشكلة كانت موضع مناقشات حامية، بعد أن قدم المستشرق الإسباني ميجيل أسين بلاثيوس إلى عالم المثقفين

راجع المقارنة الرائعة بين رايموند لل وابن حرب، والتي قام بها المستشرق الكبير خوليان
 ربيبرا، في كتابنا: دراسات أندلسية، في الأدب والتاريخ والفلسفة، الطبعة الثانية، دار
 الممارف، القاهرة 19۸۳.

نتائج ملاحظاته الفطنة، المتصلة بتأثير أدب الآخرة الإسلامى فى الكوميديا الإلهية لدانتي الإيطالي<sup>(٢)</sup>.

إن مدرسة كاملة من علياء الدراسات الرومانية، على رأسها رامون مينينديث بيدال (٢٥) تعارض اليوم النظرية البروفنسالية عن مصادر شعر التروبادور، وتربط منابعه بالشعر العامى في إسبانيا، والزجل منه بخاصة، والمسألة معقدة، وصعبة الحل، وحتى لو درسنا في موازنة هذين اللونين من الشعر، الزجل وشعر التروبادور"، وهما متشابهان ظاهرًا، لأن كلاً منها يستخدم الدور"، وفسرنا سقوط المركز في شعر تروبادور أقيطانية بعدم فائدته في شعر البلاط، ولا جدوى من ترديد الجوقة له، فإن هذه المشكلة، في كل الأحوال، سوف يراق في سبيلها مستقبلاً حبر كثير. أما في هذه اللحظة فكل ما يتاح لنا أن نتقدم به القول بأن علاقات ما قامت بين الطرفين في إسبانيا الإسلامية ومقاطعة علاقات، على امتداد الزمن دون أدني شك في هذا.

كيف كان يتم التبادل بين الجانبين؟ محاولة تحديد هذا ضرب

 <sup>♦</sup> لعرفة تاريخ التربادور، بمكن الرجوع إلى فصل «الشاعر الجوال» في كتابنا: ملحمة السيد، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢.

 <sup>♦</sup> الدور في الزجل، أو المؤسحة، يتكون من المركز، والأغصان والقفل، انظر كتابنا:
 دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة الفصل الخامس بالشعر الأندلسي والشعر
 الأورب، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٤.

من المغامرة، وفيها يتصل بالأشعار الموريسكية الشهيرة، وكانت عملكة غرناطة فى القرن الخامس عشر الميلادى، والحمراء منها بخاصة مسرحًا لها، ولا شيء يبرهن على أنها كانت مجرد نقل إلى أن نجد ما يقابلها فى اللغة العربية، ومع ذلك، كانت هذه الأشعار أو بعضها، آخر إطلالة للثقافة الأندلسية امتد بها الزمن، بينها الإسلام يرحل من شبه الجزيرة، وهى لا تختلف فى مصادر إلهامها عن كثير من الأزجال الشائعة اليوم فى فاس أو الرباط، حيث احتفظ المغنون المحترفون بجوهر الحكايات العربية الغرناطية سالًا، منذ أواخر العصور الوسطى، دون أن يدركوا حتى معانى كلهاتها فى بعض الأحيان.

\* \* \*

وعدنا بأن نضع حدا لجميع هذه الاعتبارات ، وربما وجدها البعض صورية إلى حد بعيد، لكن ما من أحد يستطيع أن يعيب عليها أنها لم تكن موضوعية على نحو دقيق. وهو دون ريب أهم ما يطلب في نظرة مجملة، حاولنا خلالها أن نضع الحضارة العربية الإسبانية في مكانها الحقيقي، من نطاق الحضارة المشتركة على امتداد الأرض الإسلامية كلها، بقدر ما حاولنا أن نبين موضعها

تطلق كلمة موريسكوس Moriscos على المسلمين الذين ظلوا في إسبانيا بعد سقوطها
 في يد المسيحيين، ثم أكرهوا على اعتناق الكاثوليكية، وعلى التحدث بالإسبانية ثم تقرر طردهم، بعد أن شك رجال الدين في مسيحيتهم، عام ١٦١٣.

في إطار حضارة أوربا الغربية في العصر الوسيط.

ونعتقد أننا برهنا في دقة كافية على أن الثقافة الأندلسية، ولو أنها ظلت وفية تماما لأصولها المشرقية، أخذت من جانب آخر تعى شخصيتها وقوتها شيئًا فشيئًا، وعرفت من جانب آخر، في زمن أقرب إلينا، كيف تفرض نفسها بقدر كاف خارج حدودها الإسلامية، فأقيمت في هذه الأمكنة مؤسسات وأشكال اجتماعية شبيهة بما كان عليه الحال عندها، وأثرّت على نحو خاص في تطور الفكر والمعرفة الأوربية في عصور ما قبل النهضة، وفي ظروف ليس من السهل، دائما تحديدها الآن بدقة.

غير أن هناك سؤالا يطرح نفسه الآن، ولا مفر من الإجابة عليه: ما نصيب الحضارة العربية في إسبانيا، لافي العصور الوسطى فحسب وإنما في أيامنا هذه، من التراث الذي تلقاه شبه الجزيرة من ماضيه البعيد؟. أما أن الأندلس خلف وراءه تراثا فشيء مؤكد، وليس في ذلك أدني شك. ولكن، هل كان في مجمله نافعا أم ضارا؟ هذه قضية تهيمن منذ سنوات على نقاش واسع، يجرى في انفعال حاد دائها، وفي عنف بالغ أحيانا، وليس على جانب واحد من جبال البرانس. فحسب.

وأنا أعرض لهذا الموضوع حذرا، ودون تعصب لأى جانب، وبخاصة أننا فى فترة تجتاز فيها إسبانيا أشد اللحظات فجاعة فى تاريخها القومى كله، ذلك أن بربر شهال إفريقيا عبروا مضيق جبل

طارق مرة أخرى، مع فريق إسبانى وضد فريق آخر، للدفاع عن. حركة صوفية اجتهاعية، وليس ثمة ما يحول دون الظن بأنها من المحتمل ألا تكترث بهم .

ویجب أن نبادر فی الحال إلی استبعاد بعض التأکیدات لأنها نفسها تحتاج إلی تأکید، فهی تعتمد فیها تزعم علی وثائق لیست بریئة من الغرض والهوی دائها، ولا سیها أن لهجتها الجافة والحاقدة معا تجعلها موضع الشك القوی منذ اللحظة الأولی، ومن جانب آخر لأنها تصدر عن کتاب لیسوا إسبانًا، ولا مؤرخین، ولا متخصصین فی الدراسات الإسبانیة. وأکثر من هذا کله، وعلی غیر معرفة بالإسلام!. ولهذا یلقون علی المسلمین عقم إسبانیا وتفریغها من السکان، وأنهم جعلوا منها وصحراء مثل شهال افریقیا، ویستطیع المرء أن یقسم وهو یقرأ لهم هذا الکلام أنهم لم یسمعوا أبدا وشوشة میاه النوافیر فی جنة العریف، ولم یستنشقوا أبدا أربیج النسیم العطر فی إبهاء قصر إشبیلیة، وهم یرون وأنا أقل رأیهم حرفیا: «إن أقل ما یکن أن یقال أن الحکم الإسلامی کان کارثة کبری حلت بإسبانیا، (۲۷).

لا يوجد الآن أى مثقف فى إسبانيا يجرؤ على أن يرسل مثل هذه

 <sup>•</sup> يشير إلى مشاركة سكان شهال المغرب، وكانوا تحت الحكم الإصبان إذ ذاك، في حملة الجنرال فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية، ١٩٣٦-١٩٣٩، حين أخط جانب الفاشية، واستطاع أن يأن على الجمهورية، ويقى حاكيا إلى أن توفى عام ١٩٧٦.
 (المترجم)

القولة، أو يقول بمثل هذا الرأى المفرط في الشطط والمبالغة ، فقد جاء كرد فعل ضد اتجاه ساذج، ساد في شبه الجزيرة نفسها، يوازن بين إسبانيا الإسلامية وإسبانيا المسيحية في العصور الوسطى، فيرى الأولى مثقفة مستنيرة، على حين تقبع الثانية في الهمجية والظلام.ولكن إسبانيا، على الأقل قبل عام ١٩٣٦، عرفت كيف ترد إلى إسلام الأندلس مكانته في مراتب الشرف، وادعت علنًا، مرفوعة الرأس، أن تراث الأندلس زهرة يانعة الجيال في تراثها التاريخي والفكري، ولم تجد حرجا في الاحتفال مزهوة بمرور ألف عام على تأسيس الخلافة الاسلامية في قرطبة، وبعد ذلك بسنوات احتفلت بذكرى الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون، وحرصت، دون تصنع، على ألا تبالغ في التمجيد، وعلى ألا تهمـل لحساب أبجادها الإسلامية جميع مفاخرها القومية الأخرى، وليدة أرضها القاسية وما ضيها المسيحي، وأحيانا أيضًا، دون أن تقرر في حسم، عادت تتأمل ماحولها من مظاهر وربما جاءتها إرثا من الإسلام، وما من أحد يستطيع الامتناع عن السير وراءها في هذا المجال.

لقد طبعت حركة «الاسترداد» بطابعها، وتحركت باسم مثالية سياسية ودينية، كل تاريخ شبه الجزيرة فى العصر الوسيط على نحو قوى. وكانت عملا اتسم بالأناة الصابرة، والإرادة القوية الحاسمة، وهو فى مثابرته، والجهود المضنية التى بذلت فى سبيله،

على امتداد ثمانية قرون، يثير الإعجاب، ويستدعى الاحترام، وإذا لم يبعد هذا العمل الجوهرى إسبانيا عن كل واجباتها وكل الأعمال الأخرى، فقد أدى على الأقل، منطقيا، إلى تأخر إنجازها. لقد جعلت حركة (الاسترداد، من المالك المسيحية المختلفة في شبه جزيرة إبيريا الطليعة الحارسة واليقظة دومًا، وعلمها أخيرا أن مهمتها لن تكلل بالنجاح إلا إذا دفعت الثمن كاملا، وحدة سياسية تجمع بين قشتالة وأرجون في ظل تاج واحد.

لقد حافظت إسبانيا فى نفوس أبطالها، خلال كل العصور، على روح محارب، وعنيف أحيانًا، وشعور دينى متوحش، ووجدت الكتلة الإيبرية نفسها، عبر كل حروب الاسترداد، منقسمة إلى حزبين، وتوقفت نهضتها الاقتصادية المتنافسة دفعة واحدة، فى مجملها، وأطلقت العنان لقيام دولتين إسبانيتين، تمور كل واحدة منها باضطرابات داخلية، ولكن ذلك لم يدفع أيًّا منها لل أن تتعمد تجاهل الدولة الأخرى.

ولعل إسبانيا المسيحية لم تقدر، عندما تمت حركة «الاسترداد» على نحو كاف من الوضوح، ما أصابها من تأخر واختلاف عن بقية دول أوربا، بسبب كفاحها طيلة أجيال عديدة في سبيل وحدتها القومية، ثم أخذتها النشوة قليلا لأنها وقعت على سلسلة من الفرص المفيدة، مثل اكتشاف أمريكا واستغلالها، والتفوق

العسكرى بسبب تدربها الطويل على فن الحرب، واتحادها مع إلمانيا عند ماورث أحد آل هبسبورج ملكى إسبانيا فرناندو وإيزابيل، وبدافع من كل هذا انزلقت نحو سياسة خارجية متهورة ومغامرة، لم تخرج منها إلا وهي منهوكة القوى.

ولكن، هل يمكن حقا أن نرد هذا الاستنزاف لقواها قبل الأوان إلى الإسلام الإسباني؟ نعم، دون أدنى شك، في نطاق أن الاسلام فرض على إسبانيا المسيحية لو نا من السلوك لا تستطيع أن تحيد عنه، ولا أن تخرج عليه، حتى القرن الخامس عشر الميلادي، فأنضب هذا كل فاعليتها، واستنفد جميع طاقاتها، ومع ذلك، يمكن بالتأكيد أن يكون الجواب: "لا، في المجالات التي ساعد فيها الإسلام إسبانيا، حين نفخ في روحها ثقافة تتلاءم مع عبقريتها الخاصة، لكى تستطيع أن تواصل السير في الطريق الذي سلكته بقية دول أوربا الغربية قبلها، فانتهى بها إلى عصر النهضة.

كان السياسى العالم كلاوديو سانتشيث البرنس\* رئيسا لجامعة مدريد، وسفيرًا لبلاده ثم وزيرا لشئونها الخارجية، ولكنه يبقى، قبل كل شئ، مؤرخا على مستوى رفيع، وأخذ يتأمل طويلا المأساة

حين قامت الجمهورية اختار كلاوديو جانب الجمهوريين، وحين هزمت خرج إلى المنفى، واستقر أخيرا في الأرجنتين، يدير قسم الناريخ في كلية الأداب بجماعة بمونس أيرس، واختاره الجمهوريون رئيسا للجمهورية في المنفى طوال حكم فرانكو، وغيز بابحائه الناريخية العميقة، عن إسبانيا في العصور الوسطى، ولو أنها تنضح بلون من القومية الغالية، ثم عاد أخيرا إلى إسبانيا وتوفى عام ١٩٨٥.

(المترجم)

الفكرية لإسبانيا الحزينة، وقد استطال بها الزمن، ولما تتوقف. وراح يسأل نفسه عما إذا كان وطنه، وجعلته مهمته في مواجهة الإسلام يقظا، واضطرب مصيره اضطرابا عنيفا، لا يزال إلى اليوم أيضا «منكوبا بعيب جوهرى». إنه يصرخ بكل جوارحه، والحق كله معه، لأن كل ما يوده أن يرى إسبانيا وتنفض عن نفسها غبار ماض ثقيل لما يزل يضغط على روحها». غير أنه أيضًا بعرف أكثر من أي شخص آخر، كيف أشرق الإسلام على هذه البلاد، وما ترك تراثه الحقيقي فيها من أثر عميق على الفكر الإسباني لا يمكن إنكاره. ولنفسح له مجال القول في الختام، لكي نردد معه كلمة كلمة هذا الاعتراف العفوى المؤثر<sup>(٢٧)</sup>: «لا يمكن لأحد اليوم أن يتحدث عن ظلمات العصور الوسطى، كما كان عليه الحال من قبل ، ولكن علينا أن نذكر أنه في مواجهة أوربا التي ترقد في التعاسة والانحطاط، والبؤس الفكري والمادي، كان الإسبان المسلمون يبنون حضارة رائعة، واقتصادا مزدهرا. وكل يوم يدهشنا الأساتذة من المستشرقين الأسبان، ممن وقفوا أنفسهم على الدراسات العربية (٢٨)، بما يقعون عليه من شواهد جديدة، عن مدى تألق الثقافة الإسبانية الإسلامية وعمقها، وهم يدعون أنها لعبت دورا حاسها في تطور الفن والفلسفة والعلم والشعر، وجميع ثقافة أوربا المسيحية، وبرهنوا على أن الحضارة الإسلامية الإسبانية تركت طابعها في أعلى قمم الفكر المسيحي في القرن الثالث عشر، مثل القديس توماس الإكويني، وشاعر إيطاليا الأكبر دانقى، ولكن مازال هنا وهناك على جانبى جبال البرانس وعلى ضفق البحر الأبيض المتوسط، من ينفر من هذه الأستاذية العربية الإسبانية، لا يقبلونها فى سهولة، ويرفضون أن يعترفوا لها بهذا التفوق، رغم الشواهد العديدة والثابتة التى تدعمها الآن. والتى نكتشف كل يوم مزيدا منها، وكلها تؤكد ما كانت عليه الحياة المادية والفكرية من ازدهار فى إسبانيا الإسلامية، ولقد مرت قرون عديدة قبل أن يعمل «عصر النهضة» على تفجير ينابيع جديدة من الحضارة الكلاسيكية أوشكت أن تنضب، وكان نهر الحضارة الأندلسية الزاهية خلالها يتدفق فى قرطبة قويا وعاليا، فيبلغ مده بقية أنحاء أوربا، على امتداد العصر الوسيط، حضارة عرف الإسلام كيف يحتفظ فيها بجوهر الفكر القديم، وينقله إلى العالم الجديد».

#### الهوامش والتعليقات:

- (١) انظر: هـ. بيرين، محمد وشارلمان، ص ١٤٣ و٢٦٠.
  - (٢) كلاوديو سانتشيث البرنس: إسبانيا والإسلام ص ٥.
- (٣) فيها يتصل بهذه المسألة انظر كتابي: إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر، ص ٣٣ وماعدها.
- (٤) انظر دوزى: تاريخ المسلمين في إسبانيا، الطبعة الجديدة الجزء الأول، ص ٣٦٧
   وذكرها أيضًا: سيمونيت، وجو نثالث، وف. لوت فرديناند.
- (٥) انظر كتابى: إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر الميلادى: ص ٣٥ ريجب أن نذكر أيضا زواج الفونسو السادس ملك قشتالة بأميرة مسلمة. انظر : ليفى بروفنسال، سيدة المسلمة زوجة الفونسو السادس القشتالى وولدهما، فى مجلة هيسييريس المجلد ١٩٣٤، ١٩٣٤،

[والمقال مترجم إلى اللغة الغربية فى كتاب الإسلام فى المغرب والأندلس، بعنوان: زايدة المسلمة زوجة الفونسو السادس وولدهما الأمير شانجة Sancho س ٢٥١-١٦٤، وقد نشر الكتاب فى سلسلة الألف كتاب فى القاهرة، عام ٢٩٥٦، ويلاحظ أن المترجين كغيرهم قبلهم ترجوا لفظ Zaida باسم زايدة، والحق أنه سيدة].

- (١) أتيت على هذه الحوادث تفصيلا في كتابي: تبادل السفارات، في مجلة بيزنطة,
   ١٩٣٧.
  - (٧) انظر كتابي: إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي، ص١١٧.
    - (٨) الصدر نفسه، ص ١٥٢ وما يليها.
    - (٩) المصدر نفسه، ص ٤٩، هامش رقم ١.
      - (۱۰) المصدر نفسه، ص ۲۸-۳۱.
- (۱۱) الصدر نفسه، ص ٥١، هامش رقم ٢، وهي مأثرة أوضحها ف لوت، فيکتابه: الغزوات البربرية، ص ٦٧.
  - (١٢) نجد أمثلة مماثلة في:
  - جونثالث بالنثيا: الإسلام والغرب، ص ٢٧-٢٩.

- ج. ب. ترند: إسبانيا والبرتغال، في كتاب وتراث الإسلام،. ص ١٩-٢٧.
  - ف. لوت: الغزوات البربرية، ص ٧٠-٧١.
    - ولدراسة أكثر تفصيلا يمكن الرجوع إلى:
- ر. دوزى وآخرون: معجم الكليات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من العربية، الطبعة
   الثانية ليدن، ١٨٦٩.
- و. ل. إيجالت: معجم الكلهات الإسبانية ذات الأصول المشرقية، غرناطة،
   ١٨٨٦.
  - أما تأثير اللغة الرومانية على اللهجات العربية الإسبانية فقد درسها من قبل:
- ف. خ. سيمونيت: معجم الألفاظ الإبيرية واللاتينية المستخدمة بين، المستعربين،
   مدريد، ١٨٨٩.

وتبدو بخاصة، وعلى نحو شامل، فى الدراسات التى قام بها مؤلف هذا الكتاب وحده أو بالتعاون مع ج. س. كولين، عن الشرطة المدنية الإسبانية.

(١٣) القوائم التى نشرها جونثاك بالنثيامهمة جدا، إلا أنها نشرت فى الأغلب على نحو خاطئ"، وذلك فى المجلد الذى جاء مقدمة للدراسة الهامة التى نشر ها بعنوان: مستعربو طليطلة فى القونين الثانى والثالث عشر الميلاديين، مدريد ١٩٣٠.

وانظر كذلك الملاحق المفيدة التى وضعها سانتشيث البرنس لكتابه: صور من الحياة فى ليون خلال القرن العاشر الميلادى ٨٦١-٢١٦.

- (١٤) انظر استردادها خيالا، كها عرض له سانتشيث البرنس، في مؤلفه السابق،
   ص١٤٣-١٤٢.
- (۱۵) انظر: سانتشيث البرنس في كتابه وإسبانيا والإسلام، ص ۱۰، حيث يقول:
  دلم تستعمل المالك المسيحية أبدا، خلال مدة تقرب من ٤٠٠ عام سوى العملات
  العربية والفرنجية، وبقى ملوك قشنالة بعد ذلك ما يقرب من قرن كامل قبل أن يضربوا لهم
  عملة ذهبية، وكان تقليد العملات الفرنجية والعربية يتم في امانة، سواء ما اتصل منها
  مشرب القطم الفضية في آواخر القرن الحادى عشر الميلادي، أم من أجل صك العملات
  - (١٦) انظر: ليفي بروفنسال، السيد في التاريخ، ص ٧٢.

الذهبية في الثلث الأخبر من القرن الثاني عشر،

(١٧) ر. دوزى: أبحاث عن تاريخ وأدب إسبانيا فى العصر الوسيط، الطبعة الثالثة. الجزء الأول ص ٢٠٤.

- (١٨) في كتابه: كنائس المستعربين، وقد ألحق به مجموعة من الصور.
- (١٩) في مقال له بعموان: الفن الإسبان المغرب والفن الرومان، مجلة هيسبيريس،
   المحلد ١١، ١٩٣٣، ص ٢٤-٤٣.
  - (۲۰) هثری بیریس: الشعر الأندلسی، ص ٤٧٥.
  - (٢١) انظر كتابه: ابن حزم القرطبي، المجلد الأول، ص ٤٨ ومايليها.
- (۲۲) يمكن أن تقرأ هذا النص في مقدمة بتروف باللغة الفرنسية، لطبعته من كتاب طوق الحيامة، ليدن ١٩١٤، ص ١٦-١٧.
- (٢٣) انظر كتابى: إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي، ص٣٧-٣٩.
- (۲۲) لخص أسين بلاثيوس هذه المناقشات، في فصلة من مجلة المجمع الملكى الإسبان، ونشرها عام ۱۹۲۶، وفيها بعد ألحقها بنهاية كتابه: والأصول الإسلامية للكوميديا الإلهية، وصدرت طبعته الأولى عام ۱۹۱۹.
- (٢٥) الشعر العربي والشعر الأورب، في المجلة الكوبية، عدد يناير مارس ١٩٣٧، ولست أعرف هذا البحث حتى الأن إلا من خلال العرض الذي قدمه له ج. جيرو في المجلة الإسبانية، عام ١٩٣٧، ص ٣٤٠-٤٣٣.

[وفيها بعد أضاف إلى البحث قضايا كثيرة، ونشره مستقلا بنفس العنوان، في سلسلة أوسترال، التي تصدرها دار إسباسا - كالبي في مدريد، وصدرت منه طبعات عديدة].

- (۲۲) لويس برتراند: تاريخ إسبانيا، في المجموعة التي تصدرها دار فيارد، بعنوان: الدراسات التاريخية الكبرى، باريس ، ۱۹۳۲، ص ه-۳۰۳.
  - (٢٧) إسبانيا والإسلام، ترجمة ب. جينار، ص ٥.
- (۲۸) سانتشيث ألبرنس يجدد هؤلاء الاساتذة بأنهم: ربيبرا، أسين بلائيوس، غومت مورينو، ومن العدل أن نضيف إلى هذا التكريم أسبانا آخرين متضلعين في اللغة العربية، أقل سنا، وكذلك أعضاء مدرسة الاستشراق الفرنسي، التي جددت البحث العلمى فيها يتصل بالاندلس، منذ حوالى عشر سنين، ويخاصة في الرباط والجزائر.

#### ٠ ملحق:

## المذهب المالكى فى الأندلس وإسهامات المذاهب الأخرى

### O المذهب المالكي في إسبانيا الأموية(١):

إذا كانت إسبانيا الأموية قد عُرفت دائيا بأنها قلعة حصينة من قلاع أهل السنة المحافظين، فقد اشتهرت في الوقت نفسه بأنها من أقوى حصون المذهب المالكي، ولكنها مالكية جامدة، ومن ثم يصح لنا أن نطلق عليها اسم (مالكية الأندلس).

<sup>(</sup>۱) انفسل لمحة عن للذاهب الفقهية في الأندلس، خلال المصر الأموى، توجد في 
كتاب أسين بلاتيوس: ابن حزم القرطيى، جدا ص ٣ وما بمدها، وأقى عليها موجزة أنخل 
جو نتالث بالنيا في كتابه: و الأدب الأندلسي، الطبعة الثانية، ص ٣١٠-٢٩٧ (وقد ترجم في 
النامرة إلى اللغة العربية بعنوان: تاريخ الفكر الأندلسي، والصفحات الشار إليها تقابلها في 
الطبعة العربية الصفحات ٢١٣-١٨٥٤). وخلوج المؤلفات الكلاسيكية لجولد تسهو، 
وسنبانا، يمكن الرجوع إلى للقال الذي كتبه فينان: وطبقات لللكية»، في الكتاب الذي 
صدر تكرياً لفرانسيسكو قديرة، مرقسطة ١٩٠٤، ص ١٠٨، ولويث أورتيث في دواست: 
وانشار المذهب المالكي في الأندلس»، فصلة من جلة تلويخ القانون الإسباني، للجلد ٢٨ 
مدريد ١٩٣١، ص ١-١٦٩، وكتابه: والقانون الإسلامي»، بوشلونة؛ ١٩٣٢،

لقد أصبح المذهب المالكي في الواقع، منذ القرن التاسع الميلادي المذهب الوحيد المعترف به رسميا في قرطبة، وأقامت الغالبية العظمى من فقهائه نفسها حارسة يقظة عليه، حتى انتهوا به إلى الجمود النظرى، وكان ذلك في مواجهة النشاط الجم الذي اتصفت به المذاهب الفقهية في المشرق، في الشريعة وعلم الكلام. وكانت الأفكار المناسبة تجئُّ دائبًا مصبوغة بلون مالكي، وتأخذ شكلا واحدا يوحى بالحذر، لقد كان على إسبانيا الإسلامية، خلال الحكم الأموى، ولم تعد تسمع غير صوت هذا الجرس الوحيد، أن تدير ظهرها بقوة للمذاهب الأخرى، رغم أنها كالمذهب المالكي سنية ومحافظة، وآثرت بدعم من السلطة الزمنية أن تحتفظ بتبعيتها كاملة لمذهب عالم المدينة، ودون ما شك كان هذا يعود أحيانا إلى التأثير الذي مارسه فقهاء المالكية علم، عاهل قرطبة، في عهدى الإمارة والخلافة على السواء، أو لأن الحاكم الفعلى، وبخاصة أيام الحجابة العامرية، كان يجد في مثل هذا الموقف مكسباً شخصيًّا وسياسيًّا.

ولكن الأندلس شهد أيضا أمراء عرفوا كيف يتحررون من نفوذ الفقهاء، ويسمحون، بل ويشجعون، بدخول تيارات فكرية جديدة، ما دامت لا تمس سلامة العقيدة، ولا تهدد نظام الحكم. وثمة شواهد عديدة على هذا التسلل، وبخاصة فى عهد الأمير عمد الأول (٥٥٦-٩٨٦م)، والحكم الثاني (٥٩٦-٩٦٦م) وكان

الفكر المناصر للمذهب المالكي يقلل من قيمة هذه التيارات المتسللة، أو يهمل شأنها، ويطالب صراحة بقصر النشاط المشروع في الأندلس، في مجالات الفقه والتشريع، على المذهب المالكي وحده.

ولتقويم هذا النشاط، من جانب آخر، سوف نعتمد على معلومات محدودة الموضوعية، ونلتقى بها لحسن الحظ فى مصدرين الهميتها غير متساوية إلى حد بعيد، ولكنها متعاصران تماما، وقيمتها التوثيقية، وبخاصة الأول منها، من الدرجة الأولى، وأعنى به كتاب وتاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضى(۱)، ورسالة ابن حزم الصغيرة فى «فضائل الأندلس»، وما أكثر ما يتردد اسم هذا المجادل الإسباني الكبير، وعاش فى القرن الحادى عشر الميادي، تقديراً لفضله فيها أورد من معلومات أصيلة ودقيقة عن المياه واللبتايية والاجتماعية فى البيئة الإسبانية، وفى بعثه المتع عن الأسر والقبائل فى كتابه، وجهوة أنساب العرب، أوفى كتابه عن الأسم والقبائل فى كتابه، وجهوة أنساب العرب، أوفى كتابه عن الأشهر «طوق الحامة»، أو فى كتاب ونقط العروس،(۱)،

<sup>(</sup>١) طبعه فرانسيكو قديرة، لأول مرة في المكتبة الأندلسية، المجلد الثامن مدريد ١٨٩٢م. وطبع مرة ثانية في القاهرة عام١٩٥٤. ثم طبعته للمرة الثالثة الدار المصرية للتأليف والترجمة في سلسلة تراثنا، القاهرة ١٩٦٦.

<sup>(</sup>۲) نشر ليفى برفنسال جمهرة أنساب العرب للموة الأولى فى القاهرة، فى سلسلة ذخاتر. العرب التى تصدرها دار المعارف عام ١٩٤٨، وكانت الطيعة الثانية منه فى نفس السلسلة، من تحقيق الاستاذ عبدالسلام هارون، وصدرت عام ١٩٥٤.

ومفهومه وخطته في هذا الكتاب موجزة للغاية، ولكنه زاخر بالإشارات القيمة عن عالم الأندلس. أما رسالة ابن حزم عن وفضائل الأندلس ((1)، فعرض مركز لمزايا وطنه. وعلى الرغم من إيجازها تلقى نظرة إجمالية ملهمة عن النشاط المذهبي في بلده، وهوفي هذا لا يقتصر على علماء المذهب المالكي، وإنما يتجاوزه إلى غيرهم من علماء الشافعية والظاهرية، وكان المؤلف نفسه ظاهريًا، ويمكن أن نعتبر رسالته هذه وصفا بجملا للحياة الفكرية في الاندلس حتى عصر الطوائف، في مجالات الفقه والحديث وأصول النقه.

أما ابن الفرضى فهو كتلميله ابن حزم، إليه يعود الفضل فى أنه لم يوقف كتابه وتاريخ علياء الأندلس، وهو مجموعة من التراجم، على فقهاء المذهب المالكي وحدهم؛ ولم يسمجن نفسه فى إطار كتب

أما كتاب طوق الحامة فنشره للمرة الأولى للسنشرق الدوسى بتروف في ليدن ١٩١٤، وتوالت طبعاته بعد ذلك في مصر، وأفضل هذه الطبعات ماصدر عققا عن دار الممارف، وصدوت الطبعة الرابعة مت عام ١٩٨٥، وهو مترجم إلى اللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية والإبطالية والأمانية والإسابئية وغيرها.

ونشر سيكو هى لوثينا نقط العروس، فى عجلة جامعة غرناطة، ١٩٤١، ثم أعاد نشره الدكتور شوقى ضيف فى عجلة كلية الأداب بجامعة القاهرة، المجلد ١٣، ج ٢، ديسمبر ١٩٥١.

<sup>(</sup>۱) احتفظ لنا المقرى فى كتابه نقح الطيب بنص الرسالة كاملا أنظر: النفح، الطبقة الأورية، الجنوء الثاني، ص ١٠١-١٢١. [وتجىء فى طبقة بحيى الدين، القاهرة ١٩٤٩، في الجزء الرابع، وفى طبقة إحسان عباس ١٩٦٨، الجزء الثالث، ص١٥٦-١٧١].

«الطبقات» الضيق، ولكنه فتح الطريق أمام نفسه واسعا، وسار خلفه كثيرون منذ نهاية القرن الحادى عشر الميلادى مثل: ابن بشكوال فى كتابه «الصلة»، وابن الزبير فى كتابه «صلة الصلة»، وابن الأبار فى كتابه «تكملة الصلة»؛ وقد استخدم ابن حيان، المؤرخ الأندلسي الكبير، فى كتابه «المقتبس»، المعلومات الوفيرة التى جمعها ابن الفرضى، فى المقام الأول ليرسم بها صورة للنشاط الثقافي فى شبه الجزيرة الإيرية حتى حكم أمراء الأسرة المروانية.

لن نعود إلى تفصيل الظروف التي سبق سردها في بداية هذا العمل، ومنها أن مذهب الإمام مالك، أو مذهب أهل المدينة فيا يسمى أحيانا، دخل الأندلس قرب نهاية حكم الأمير هشام الأول (٨٨٧-٧٩٦)، أو في السنوات الأولى من حكم ابنه الحكم الأمر ٢٩٦-٨٢٨م)، وتم ذلك على أي حال في مطلع القرن التاسع الميلادي، ولقد أوضحنا كيف أن هذا المذهب حل سريعا مكان مذهب الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان قد انتشر في قرطبة، وكانت هذه على اتصال وثيق بالتقاليد السورية، وكان صعصعة بن سلام الشامى من أظهر تلاميذه في عاصمة بني أمية في الأندلس، وكان دعاة هذا التغيير من علياء الأندلس، عربا أو بربرا، يجدون تشجيعاً كبيراً من خلفاء عبد الرحمن الداخل، ومعظمهم تلقى تعليمه في مدينة الرسول على الإمام مالك نفسه، أو على أصحابه، ودرسوا معهم مذهب عالم أهل المدينة،

وأحضروا معهم إلى قرطبة نسخاً من كتاب (الموطا) الشهير، وهو من تأليف مؤسس المذهب، والمرجع الأول فيه، ويعد أقدم دراسة فقهية في الإسلام وصلتنا حتى يومنا هذا. وهؤلاء الفقهاء الذين اضطلعوا بجهمة إدخال المذهب ونشره هم: زياد بن عبد الرحمن ويعوف بشبطون، ويحيى بن مضر، وعيسى بن دينار، ويحيى بن مغير الليثي، وهذا الأخير من أصل بربرى، ولم يكن هؤلاء دعاة المذهب المالكي في إسبانيا فحسب، وإنما كانوا يمثلون أيضا الطبقة الأولى من رجال الدين الأندلسيين الذين مارسوا تأثيراً كبيراً في الحياة، مواء في قرطبة العاصمة، أو إلبيرة، أو إشبيلية، أو طليطلة، وطبعوا المذهب المالكي بميسم التصلب والثبات والجمود، وكانت هذه علامات عميزة لهذا المذهب خلال العصر والجمود،

إن المذهب المالكي في الأندلس، وليس هنا بجال دراسته من وجهة نظر فقهية، مقارنا بمذاهب أهل السنة الأخرى، في حاجة دون أدنى شك لأن يقوم من جديد، في ضوء النظريات الجديدة التي انتهى إليها الباحثون من قريب، عن تطور اتجاهات الفقه المختلفة خلال العصور الوسطى (1). وفي انتظار هذا التقويم

<sup>(</sup>١) انظر: ج. شخت: أصول الفقه الإسلامي، أكسفورد ١٩٥٠. وأيضاً: د. برونشفيج: وجلل من العصر الوسيط حول مذهب الإمام مالك، بجلة الأندلس، المجلد ١٥، ١٩٥٠، ص ٢٧٧-٢٥٣.

سوف ناخذ بالرأى الذى قال به اثنان من أساتذة الدراسات الإسلامية، وهما معاصران، ولوأنها توفيا، وأعنى بها جولة تسيهر(١) وميجيل أسين بلاثيوس(١).

وفيها يرى هذان العالمان فإن المدرسة الإسبانية فى الفقه تخلت سريعا عن دراسة الحديث وأعهال الصحابة، وكانتا الأساس الذى قام عليه مذهب إمام المدينة، واكتفت بدراسة كتب الفقه المبسوطة كها المها بعض علماء المالكية من الأجيال التى تلت الإمام مالك.

وقد شجع الوقوف عند هذه المؤلفات على إيجاد طريقة سهلة ورتيبة كانت السبب فى إخفاق أى تطور علمى، وقضت على المبحث عن الحلول المناسبة فى الحالات المتنازع عليها بالعودة المباشرة إلى المصادر التى أجازتها الشريعة الإسلامية، أو بالاجتهاد الشخصى. وهذه العقلية نفسها كانت وراء رفض فقهاء المذهب المالكي فى الأندلس الاعتهاد على «العرف والعادة» عند تطبيق الأحكام الشرعية، على ما تقضى به وأصول علم الفقه»، كها قننها الإمام الشافعي، فى بداية القرن التاسع الميلادى، والذى أسس مذهبا فقهها يحمل اسمه أيضا. والنتيجة الوحيدة لاستخدام هذه

<sup>(</sup>١) في مقدمته لـ دكتاب ابن تومرت، الجزائر ١٩٠٣، ص ٢٣-٢٥.

<sup>(</sup>۲) فی کتابه ابن حزم القرطبی، جـ۱ ص۱۲۱–۱۲۲.

وقد ترجمت هذا الكتاب إلى اللغة العربية، وهو في طريقه إلى المطبعة.

الكتب أنها أدت بالمالكية في الأندلس إلى التزام التقليد، وهو يتأثر بالكاد، وفي أحايين قليلة جدا، بما يجرى عليه العمل عمليا. وسوف يبقى هذا الأمر على حاله إلى ما بعد سقوط الخلافة وتبدو بخاصة سببا جوهريا لتبلور الإسلام في الغرب تحت حكم المرابطين.

سوف نحتاج إلى صفحات عليلة لكي نأق على اسم هؤلاء الفقهاء الأندلسيين الذين اشتهروا بطريقتهم هذه، في نطاق المذهب المالكي في الأندلس، وكان متطرفا في تحفظه، وسنكتفي من بينهم بذكر أسهاء هؤلاء الذين كان لهم شرف أن يذكرهم ابن حزم في رسالته وفضائل الأندلس، ويأتي في المقام الأول منهم الإمام مالك نفسه، وتلاميله المباشرون الذين جاءوا إلى إسبانيا عِدُهِبِ عالم أهل المدينة، وهم عيسى بن دينار، وأسهم في المؤامرة التي دبرها الفقهاء في قرطبة مع عامة الناس ضد الحكم الأول، ثم اختفى زمنا بعد فشلها، وأخيرا عفا عنه الحكم ثم عبد الملك بن حبيب، المتوفى عام ٢٨٨ هـ = ٨٥٣م، وينسبون إليه تأليف عدة كتب، من بينها كتاب في التاريخ يبدو أنه ليس له، وإنما نسب إليه زيفًا. وأخيرًا يحيى بن يجيى الليثي، وأصبح في منتصف القرن التاسع الميلادي ألمع شخصية فقهية في قرطبة وتولى زعامة المشاورين والفتين والفقهاء في العاصمة، ورفض كل المناصب الرسمية التي عرضت عليه، وكان يملي على الأمراء أسهاء من يجب

اختيارهم لمناصب القضاء، ويفرض عليهم عزلهم عندما يرى ذلك ضم وريًّا.

ويقول محمد بن لبابة، وجاء بعد ذلك بفترة من الزمن، عن هذا الثالوث من العلماء الذي أعطى المذهب المالكي في الأندلس طابعه الخاص، وصورته المميزة: «فقيه الأندلس عيسي بن دينار، وعالمها عبد الملك بن حبيب، وراويها يحيى بن يحيى،، واشتهر عبد الملك بن حبيب بكتابه «الواضحة»، وهو تفسير لموطأ الإمام مالك، ومن أهم تلاميذه محمد العتبي، المتوفى عام ٢٥٥ هــ - ٨٦٩م وألف كتاب «المستخرجة من الأسمعة»، وهو المعروف باسم « العتبية »(١)، «ولها عند أهل أفريقية القدر العالى، والطيران الحثيث، على حد تعبير ابن حزم، ومن كبار المالكية أيضا في الأندلس: يحيى بن إبراهيم بن مزين، وهو من قرطبة كذلك، وعاش في العصر نفسه، وألف كتبا منها: تفسير الموطأ، والمستقصية، وهو كتاب استقصى فيه علل الموطأ ومعانيه، «وآخر في رجال الموطأ، وما لمالك عن كل واحد منهم من الأثار في موطَّئه ،، وكان محمد بن لبابة، المتوفى عام ٣١٤هـ-٩٢٦م، وهو من الموالى، أشهر قاض في قرطبة بعد إمارة عبد الرحمن الثاني،

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب في يبدو بحتوى على دراسة للمسائل الفقهية التي جعت سياعا من أصحاب مالك وتلاميذه وكان موضع التقدير الكبير في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، وفيها بعد شرحه ابن رشد الفقيه في كتاب ضخم أعطاه عنوانا.: «كتاب البيان والتحصيل»

وصاحب والكتاب المنتخب، [ويقول عنه ابن حزم: ما رأيت لمالكى قط كتابا أنبل منه فى جمع روايات المذهب، وشرح مستغلقها، وتفريع وجوهها]، وجانب كبير من فتاوية أوردها ابن سهل فى مدونته.

وفيها تلاذلك، وحتى نهاية عصر الخلافة، أصبح فقهاء المالكية في قرطبة العاصمة، وفي بقية مدن الأندلس الكبرى، طائفة كبيرة، ولم يعودوا يهتمون بتفسير موطأ الإمام مالك، أو «مدونة» سحنون القيرواني، وإنما تفرغوا للتأليف في لون من كتب «الطبقات»، واشتهر من بينهم بخاصة في هذا المجال: عبد الله بن أبي دليم، وأحمد بن عفيف.

#### دخول المذهبين الشافعي والظاهري:

فى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى أبدى الجغرافى المشرقى المقدسى دهشته من أنهم فى شبه جزيرة إيبريا يقولون: 
ولا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك،، على حين أن ثمة أتباعا كثيرين لمذهب أبى حنيفة فى المغرب، وكان الرد عليه: إن هذا من فعل الأمير، ثم يروى قصة ينسبها إلى أمير لم يذكر اسمه، وهو أن الأحناف والمالكية تناظرا يوما بين يديه، [فقال لهم: من أين كان أبو حنيفة؟. قالوا: من الكوفة، فقال: ومالك؟، قالوا: من المعبد، وأموب وأموب المحبوب على المعبد، وأموب أبو حنيفة على المعارب أبو حنيفة؟.

أبي حنيفة، وقال: لا أحب أن يكون في دولتي مذهبان](١) ويصرح المقدسي في فقرة أخرى بأن الأندلسيين إذا وظهروا على حنفى أو شافعى نفوه وهذا الرأى سوف يزداد مع الزمن وضوحا، ويكتسب أنصارا، ويطبق على نحو أشد.

والواقع أن المذهب الحنفى لم يجد أتباعا فى إسبانيا تحت حكم بنى أمية، غير أن الأمر لم يكن على هذا النحو فيها يتصل بالمذهب المسافعى، فقد تأصلت جذوره، وامتدت عميقة فى إسبانيا، منذ حكم الأمير محمد الأول، وشاهدنا على ذلك ما يرويه ابن الفرضى وابن حزم، ويظهر أن هذا العاهل كان أول أمير من الأسرة الأموية الحاكمة يتسامح، إن لم نقل يشجع، رغم تحذيرات فقهاء المذهب المالكي، مع المحاولات التي تستهدف توسيع آفاق الحياة المفقهية، فى نطاق الاتجاه السنى. وكان قاسم بن محمد بن سيار، وكان قد ارتبط به فى المشرق وقد دعا إلى ترك التقليد، والأخذ وكان قد ارتبط به فى المشرق وقد دعا إلى ترك التقليد، والأخذ والاعتهاد على مبدأ القياس والإجماع، وكان يدرس علمه فى والاعتهاد على مبدأ القياس والإجماع، وكان يدرس علمه فى قرطبه، وشمله الأمير محمد الأول برعايته، ومنحه حمايته فى مواجهة هجوم دعاة التقليد من الفقهاء، وعهد إليه فى تحرير وثائقة

 <sup>(</sup>١) جاءت هذه الفقرة في الأصل الفرنسي مجملة، وجئت بها كاملة من نص المقدمي
 (المترجم)

وشروطه، وظل فى منصبه هذا إلى أن توفى عام ٢٧٦ هـ– ٨٩٠م.

وتأكد هذا الموقف المتحرر من محمد عندما مد رعايته إلى فقيه قرطبي آخر هو: أبو عبد الرحمن، بقى بن مخلد، وأشاد به ابن حزم وأطرى تفسيره للقرآن، وقال عنه. «الكتاب الذي أقطع قطعا لا استثنى فيه، أنه لا يوجد في الإسلام تفسير مثله، ولا تفسير محمد بن جرير الطبرى، ولا غيره».

وهذا العالم الأندلسي شخصية مبتكرة، وأفاض ابن حيان المؤرخ في الحديث عنه، وأطراه كثيرًا، [وكان رجلا صالحًا متواضعًا، متقللًا من الدنيا، لم يقبل في حياته ولاية أو منصبًا]، ورحل إلى المشرق في طلب العلم، وسمع عددًا عظيًا من الشيوخ، في مكة والمدينة، ومصر ودمشق وبغداد وغيرها من مراكز العلم، واختلف إلى علماء من المالكية والشافعية أيضًا، وسمع من الإمام أحمد بن حنبل، وكان من كبار أصحابه، وآخرين، ولم يتبع مذهبًا بعينه، وإنما يصدر فيها يعرض له من القضايا بحسب ما يتراءي له، معتمدًا على القرآن والسنة. . وكان يدرس الحديث في قرطبة، ويقرأ مسند بن أبي شيبة، وخلف بعده نفرًا طيباً من تلاميذه ساروا على نهجه، من أبرزهم محمد بن وضاح، وقد ثار فقهاء المالكية في قرطبة على بقي بن غلد، واعتبروا أمره مصيبة فقهاء المالكية في قرطبة على بقي بن غلد، واعتبروا أمره مصيبة نظر أهل المدينة وحدهم، وأنما يعرض وجهة نظر أهل المدينة وحدهم، وأنما يعرض معها آراء خصومهم أيضًا، نظر أهل المدينة وحدهم، وأنما يعرض معها آراء خصومهم أيضًا،

فأثاروا عليه غضب العامة، ووشوا به عند الأمير محمد، وتحدث إليه وزيره هشام بن عبد العزيز في هذا الأمر ودعاه إلى أن يضع له حدًّا، فاستحضره الأمير وإياهم، وتصفح الكتاب جزءًا جزءًا حتى أي على آخره، ثم قال: لخازن كتبه: هذا الكتاب لا تستغنى خزانتنا عنه، فانظر في نسخه لنا، ثم قال لبقى. «انشر علمك، وارو ما عندك، ونهاهم أن يتعرضوا له،، وقد توفي بقى بن نخلد في قرطبة، عام ٢٧٦هـ=٨٨٩م، واعتبره بعض المؤرخين شافعى المذهب، على حين اعتبره آخرون مستقلا عن أي مذهب.

وعرفت إسبانيا بعد ذلك عددًا من فقهاء الشافعية تولوا تدريس المذاهب فيها، وبخاصة في عهد الحكم الثاني(١)، على أنهم في عهد أبيه عبد الرحمن الناصر، التزموا جانب الظل فيها يبدو، وكذلك الأمر بعد خلافة الحكم، فكان لهم الوضع نفسه أثناء حجابة المنصور بن أبي عامر، حين اشتدت قبضة المالكية على الحاة الثقافية من جديد.

وفى عهد عبد الرحمن الناصر كان ابنه الأمير عبد الله أحد الدعاة النشطين للمذهب الشافعى، وقد اتهم بالاشتراك فى مؤامرة ضد والده، وحكم عليه بالإعدام، ونفذ فيه الحكم بأمر من والله نفسه عام ٢٣٨ هـ- ٩٥٠م، وبانتهاء عهد الإمارة وخلال

<sup>(</sup>۱) انظر: أسين بلاثيوس، ابن حزم القرطبى، جـ ۱، ص ۱۲۳-۱۲۷، والمصادر المذكورة هناك.

السنوات التى حفلت بالاضطرابات والفتن وسبقت سقوط الخلافة، وجد المذهب الشافعى أنصارًا فى قرطبة، وكان ابن حزم من أبرزهم، وكالعادة كان قد درس المذهب المالكى، وتركه إلى المذهب الشافعى بعض الوقت، ثم استقر أخيرًا فى المذهب الظاهرى، وأصبح أكبر داعية له فى إسبانيا، وسخر مواهبه الأدبية الفكرية والجدلية فى خدمة هذا المذهب.

تأسس المذهب الظاهرى فى العراق، على يد داود بن على الأصفهانى، المتوفى عام ۲۷۰ هـ- ۸۸۳م، ولم تمتد به الحياة طويلا فيبقى له مكان فى العالم الإسلامى الحديث مثل بقية المذاهب الأربعة ويتميز فى أصوله بتمسكه الشديد بظاهر الكتاب والسنة، ويعتبران المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامى، وهو يساعد على ازدهار منهج عقائدى يقوم على دراسة متحررة للقرآن والسنة، ولا يرفض مبدأ الاجتهاد فى التشريع. وقد جاء المذهب الظاهرى إلى إسبانيا فى نفس الوقت مع المذهب الشافعى، وكان هذا هدفا للعداء الصريح من جانب الأوساط المالكية المحافظة، وقد دخل الملذهب الظاهرى إلى إسبانيا فى عهد الأمير محمد الأول، على يد عبدالله بن قاسم القرطبي، وكانت له رحلة إلى المشرق تلقى فيها العلم على داود الأصفهانى نفسه مؤسس المذهب، ويعتبر منذر بن سعيد البلوطى القاضى والخطيب الشهير، والممثل الأول للمذهب سعيد البلوطى القاضى والخطيب الشهير، والممثل الأول للمذهب الظاهرى فى الأندلس، فى القرن العاشر الميلادى، ونعرف فى

ضوء ما أورد المؤرخون من سيرته، إذا وثقنا فيها قالوا، أنه تولى أونع المناصب الفقهية، وأظهر في تعامله شخصية مستقلة، وارتبط خلال عامين أمضاهما في المشرق بالمذهب الظاهري، وظل مخلصا له حتى وفاته في عام ٣٥٥هـ - ٩٦٦م، فكان يؤثره، ويجمع كتبه، ويحتج لمقالته، ويأخذ نفسه وذويه به، فإذا جلس للحكومة قضى بمذهب مالك وأصحابه، وهو الذي عليه العمل بالأندلس، وحمل السلطان أهل مملكته عليه، وأوشك المذهب الظاهري، ويقع في السلطان أهل مملكته عليه، وأوشك المذهب الظاهري، ويقع في الطرف المقابل لكل المذاهب السنية الأخرى(١)، أن يتلاشي في قرطبة شأن المذهب الشافعي، غير أنه وجد أخيرا في شخص ابن قرطبة شأن المذهب الشافعي، غير أنه وجد أخيرا في شخص ابن حزم نصيراً قويًا، ناضل المذهب المالكي في سبيله، بقوة وشرف، وعلى أرض وطنه نفسها.

#### عاولات المعتزلة وحياة الزهد:

ثمة خطوة واحدة تفصل بين العقيدة الصحيحة والبدعة<sup>(٢)</sup>، وكثير من الأندلسين في القرن العاشر الميلادي عبروا هذه الخطوة

<sup>(</sup>١) برونشفيج: حوار من العصور الوسطى حول المذهب المالكى، ص ٣٥٠.
(٢) عن المعتزلة ومذهب ابن مسرة فى الأندلس خلال عصر الحلالة، من الضرورى المودة فى المقام الأول إلى كتاب أسين بلائيوس: «ابن مسرة ومذهبه، أصول الفلسفة الأندلسية»، فى أم إله المختارة، جدا، مدريد ١٩٤٦، ص ١-٢١٦، وأوجز هذه المادة جونالث بالنيل فى كتابه: وتاريخ الأدب الأندلسي» ص ٢٢٠-٢١، وأنظر أيضا: جولد تسيهر فى: مقدمته لكتاب ابن توموت، ص ٣٤٠-٢١،

وأحاطوا أنفسهم بكثير من الحيطة والحذر، حتى لا يقعوا في قبضة عاكم لا ترحم، وقضاة يدينون بلا شفقة، وكان هذا واقعا مؤكدا وليس شيئا عتملا. ولا نعرف تفصيلا، دون ريب على التأكيد، كيف بدأت الدعوة إلى الإسماعيلية في إسبانيا خلال حكم عبد الرحمن الناصر، ولكن يبدو أن عددا من عيون الفاطميين تولوا أمرها في الأقاليم الأندلسية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، وفي شرقيه بخاصة لسهولة الوصول إليها بسبب موقعها الجغرافي، وبعدها النسبي عن قرطبة العاصمة.

وعن فترة ما قبل العامريين وما بعدهم يرد في خاطرنا أن نسأل ما التأثير الذي يمكن أن تمارسه على جماهير الأندلس قوات مستأجرة من بني دُمَّرو بني برزال، قدموا من جنوب شهال إفريقيا، وينتمون إلى المذهب الإباضي، واستقروا في قرطبة العاصمة، سواء أرادوا ذلك أنفسهم، أم عبر عن ذاته ضرورة؟. لقد أشار ابن حزم في القرن الحادي عشر الميلادي إلى وجود نواة من الشيعة بين سكان إقليمي ألمرية وبلفيق، وكنا نود أن نعرف عنها المزيد من الأخبار. ولقد استطاع القاسم بن حمود أن يعتلى عرش الحلاقة لعدة أشهر، قبل أن تسقط الحلاقة نفسها بقليل، وجاهر بآرائه الشيعية وقدم نفسه كممثل لها، وهي دون شك نفس الأفكار التي كان يدعو إليها الأمراء الأدارسة، وكانت دولة الأمويين في قرطبة قد حاصرت نشاطهم المعادي لها في شهال المغرب خلال القرن العاشر الميلادي.

ومهها يكن، حتى لو سجل انتشار الشيعة فى إسبانيا نتائج عدودة، وغير ذات مستقبل، فمن الواضح أن المعتزلة وجدوا فى هذا القطر مجالا أوسع، وعددا أكثر من المؤيدين، يفوق بكثير ما أورده لنا المؤرخون الأندلسيون، والذين ترجموا لحياة علماء وطنهم. وبما لاشك فيه أن مذهب حرية الاختيار، أو الاستطاعة كها تسميه المدونات القديمة، كان موضع التشهير فى الأندلس، كها هو الحال مع الشيعة تماما، وهو ما يحدثنا به المقدسي صراحة، فيها أورده من رأى موجز عن الإسلام فى الأندلس، ولكن المعتزلة فيها أن يدرسوا آراءها للطلاب خفية، واستطاع أتباعها بفضل ذلك أن يدرسوا آراءها للطلاب خفية، دون أن يلحظهم أحد فى الوسط الاجتماعي، أو أن يثيروا غضب المحافظين من فقهاء الملاكية، وكان هؤلاء حراساً يقظين على الاتجاء السنى المحافظ.

ومن الصعب أن نحدد الزمن الذى بدأ فيه المعتزلة يتسللون تدريجا بين أكثر عناصر الشعب الأندلسي ثقافة، ونعتقد أن ذلك لم يحدث على أية حال قبل حكم الأمير محمد الأول، وبالدقة فى اللحظة التى بدأت فيها مؤلفات الجاحظ، وكان تلميذاً للنظام أحد شيوخ المعتزلة الكبار، تشيع على نطاق واسع بين المثقفين فى قرطبة، والمدن الأخرى الهامة فى المملكة الأندلسية، والبحث فى كتاب «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضى يتيح لنا فرصة التعرف وتحديد عدد من هؤلاء المعتزلة الأندلسيين فى نهاية القرن التاسع الميلادى، والذين كانوا فى الوقت نفسه قضاة يقدرهم مواطنوهم حق قدرهم حينئذ، ومن هؤلاء عبد الأعلى بن وهب، وهو من قرطبة، ودرس فى المشرق وفى أفريقية، وكان من بين الفقهاء المشهورين فى مسقط رأسه وكان له مؤيدون من الفقهاء المشهورين أمثال ابن وضاح، وابن لبابة، وقد اعتبر هذا قبل وفاته عام ٢٦٢هـ - ٨٧٥م نصيرا للأفكار المبتدعة، التى تؤمن بحرية الاختيار، وتنفى خلود الروح(١).

ويمثل خليل بن عبد الملك بن كليب (٢)، وهو من قرطبة، حالة خاصة في عالم المعتزلة الأندلسيين، وقد اشتهر فيها بعد باسم خليل المغفلة\*، وكان معاصرا لبقى بن نحلد، ورحل إلى المشرق، ودرس على كثيرين هناك، وبعد أن عاد إلى الأندلس أخذ يتحدث في صراحة عن استقلال الإرادة، وحرية الإنسان في أفعاله، ورفض مبدأ الجبرية، أو الإيمان بالقضاء والقدر (٣)، غير أنه كان يتحاشى أن يجيب على الأسئلة الخطيرة، [وكان خليل مشهورا،

(المترجم)

 <sup>(</sup>١) انظر: ابن الفرضى، تاريخ علماء الأندلس، الترجمة رقم ٨٣٥ في طبعة مدريد،

ورقم ٨٣٧ فى طبعة القاهرة؛ وأسين بلائيوس، ابن مسرة، ص ١٨٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر ابن الفرضي، الترجة ٤١٧، وأسين بالاثيوس: ابن مسرة، ص ١٨١-١٨٦.

 <sup>♦</sup> قلت وتوجد ترجته في الطبعة المصرية تحت رقم ٤١٩ ، وذكر هناك: والمعروف بمخليل الفضلة»، وهو خطأ، والصحيح الففلة.

<sup>(</sup>٣) جولد تسيهر، كتاب ابن تومرت، المقدمة ص. ٦٧.

أخبرنى بعض أصحابنا عن أحمد بن بقى، قال. سمعت أبا عبيدة يقول: حضرت الشيخ يعنى بقيا، وقد أتاه خليل فقال له بقى: أسالك عن أربع. فقال: ما هى ؟، قال: ما تقول فى الميزان؟، قال: عدل الله، ونفى أن تكون له كفتان، فقال له: ما تقول فى الصراط؟، فقال: الطريق يريد الإسلام فمن استقام عليه نجا. فقال له: ما تقول فى القرآن؟، فلجلج ولم يقل شيئا، وكأنه ذهب إلى أنه مخلوق، فقال له: فيا تقول فى القدر؟، فقال: أقول إن الخير من عند الله، والشر من عند الرجل. فقال له بقى: والله لولا حالة (؟) لأشرت بسفك دمك، ولكن قم فلا أراك فى مجلسى بعد هذا ألوقت] (١).

ويظهر أن أحدا لم يتعرض له فى حياته بأذى، ولكن بعد موته، ولا نعرف تاريخه، اقتحم فقهاء قرطبة بيته، وأخرجوا كتبه، وأحرقت بالنار إلا ما كان فيها من كتب مسائل الفقه.

وكان لخليل الغفلة مؤيد قوى من قرطبة أيضا، وهو يجيى بن يجيى، ويعرف بابن السمينة (٢٠)، «ورحل إلى المشرق، ومال إلى

(المترجم)

(۲) انظر: ابن الفرضى، تاريخ علماء الأندلس، الترجة رقم ۱۵۷۸ فى طبعة مدريد (۱۵۸۰ فى طبعة القاهرة). وصاعد الصطليطلى، طبقات الأسم، ترجمة بلاشير إلى الفرنسية ص.١٢٤ وأسين بلاتيوس: ابن مسرة، ص ۱۸۳–۱۸۳.

(المترجم)

 <sup>(</sup>١) جاء الكاتب بمضمون النص فحسب، ولخطورته جثت به كاملا، وهو في ترجمة خليل الغفلة الواردة في تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضى.

كتب الحجة، ومذاهب المتكلمين، وانصرف إلى الأندلس فأصابه النقرس وكان ملازما لداره، مقصودا من ضروب الناس وكان يعلن بالاستطاعة»، وامتدحه صاعد الطليطلي لسعة ثقافته، وتنوع معلوماته، وارتآه معتزليا صريحا، وقد توفى في ٣١٥هـ - ٩٢٧م، بعد أن كرّن حوله مجموعة من الطلاب والأنصار، ولم يكن يخفى أبدا ارتباطه بمذهب الاستطاعة الذي تلقاه عن أستاذه خليل بن عبد الملك.

وبعد ذلك، خلال عصر الخلافة، طوى الصمت مذهب المعتزلة في إسبانيا حتى لا يختلط هذا المذهب الكلامي بمذهب ابن مسرة الفلسفي، لأن التسمية، فيها يرى جولد تسيهر(۱)، لم تكن بالنسبة لكتاب التراجم الأندلسيين مجرد مصطلح عائم وشامل، يكن أن يطلق على كل الأفكار المتحررة التي تقاوم نشاط المذهب السنى المحافظ. وقد حاول بعض أتباع المعتزلة من المشارقة أن يستقروا في إسبانيا، ولكنهم اضطروا إلى الرحيل لمجرد اكتشاف أمرهم، ولدينا لذلك مثلا حالة أبي الطيب بن أبي بردة، فقد وصل «إلى الأندلس سنة إحدى وستين وثلاثهائة (-۹۷۱م) فأكرمه أمير المؤمنين المستنصر، وأمر بإجراء النزل عليه، وكان من أعلم الناس بمذهب الشافعي، وأحسنهم قياما به، ولم يصل إلى الأندلس أفهم منه بالمذهب، ولم تكن له كتب، ذكر أنها ذهبت له الأندلس أفهم منه بالمذهب، ولم تكن له كتب، ذكر أنها ذهبت له

<sup>(</sup>١) انظر مقدمته لـ وكتاب ابن تومرت، ص ٦٨.

مع مال جسيم فى المغرب، وكان ينتسب إلى الاعتزال، ورفع ذلك إلى السلطان فأمر بإخراجه من البلد، وذلك فى رجب سنة ثلاث وسبعين وثلاثيائة "(١).

هل يمكن القول بأن المذهب فى هذه اللحظة بدأ يأخذ طريقه مباشرة إلى عامة الناس من سكان المدن غير المثقفين؟، لا يمكن أن نؤكد هذا، على الرغم من أن ابن حزم يصف سكان أحد وديان الأندلس كلهم، وهو وادى نوى على التخصيص، بأنهم من المعتزلة، وفى كل الحالات يبدو أن تطور انتشار هذا المذهب ارتبط بحياة الزهد فى الأندلس، فى هذا العصر، وبدأت معلوماتنا عنه تتسع وتكثر مع الزمن.

ويرى أسين بالاثيوس فى وضوح أن حياة الزهد كانت الطريقة الوحيدة المثل والممكنة فى عصر الخلافة لمن يريدون أن يفروا من سيطرة رجال الدين فى الأندلس، وأن يبثوا تعاليمهم فى دائرة ضيقة من الأتباع والطلاب والمؤيدين، دون أن يتعرضوا لخطر جسيم إذا ما بشروا بها فى وضح النهار، «وقد اكتسب هؤلاء الزهاد، بورعهم المثالى، مكانة رفيعة عند السلطان والفقهاء، ولدى عامة الشعب بخاصة، وقد استعانوا بالتفسيرات الرمزية للمتعقدات السنية، واستطاعوا أن يوفقوا رمزيا بين نصوصها

 <sup>(</sup>١) انظر: ابن الفرضى، تاريخ علياء الأندلس، الترجمة رقم ١٤٠١، (١٤٠٣ في طبعة القاهرة). وجولد تسيهر، مقدمة لـ وكتاب ابن تومرت، ص ١٧.

وأفكار البدع الباطنية المشرقية(١). وكانوا يشكلون على نحو ما رواد الصوفية في المغرب الإسلامي، فاعتزلوا الحياة في المدن، واعتكفوا في رءوس الجبال والغابات، واجتهدوا في تعذيب أبدانهم وحرمان أنفسهم من اللذات، [وآثروا الفقر عن طواعية، وكانوا يقطعون سواد الليل في تلاوة القرآن، ويصومون الدهر كله، ولا يأكلون إلا مرة واحدة في الأسبوع في شهر رمضان، ولا يتداوون إذا مسهم مرض. ويقيمون حياتهم عزبا، ويخرجون عها بأيديهم للفقراء، أو يفتدون به الأسرى، ويقطعون العمر متوحدين بإنفسهم في عزلة وتأمل، أو يرابطون على الثغور لمحاربة النصارى طلبا للشهادة](١)، وكانوا في حياتهم أشبه ما يكون بحياة رهبان المستعربين الذين كانوا ينتشرون في ذلك الوقت، داخا, أديرتهم، في سلاسل الجبال الأندلسية، وكان المؤرخون وكتاب التراجم يطلقون على هؤلاء الزهاد عادة اسم: عابد، أو ناسك، أو زاهد، وأحيانا صوفي، ويقولون عنهم إن الجانب الأكبر منهم قطع بإرادته كل صلاته بالحياة العامة، على حين كان آخرون على العكس من هؤلاء، أبقوا على صلاتهم بالأوساط الثقافية، ولكنهم

<sup>(</sup>١) أسين بلائيوس: ابن مسرة، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) اعتمد الكاتب في الفقرة التي سبقت النص الذي بين المقوفتين على أسين بلاتيرس، في كتابه عن ابن مسرة، وجاء بالفكرة موجزة، وأضفت إليها من المصدر نفسه مايزيدها تفصيلا الأهميتها، ووضعتها بين معقوفتين.

تمنزوا بغرابة الملبس، وبالحياة القاسية، وممارسة الأعمال البدوية الخشنة ليعيشوا منها، ومن حين لأخر يشاركون في الحملات الحربية التي توجه ضد النصاري على الحدود. وقد قدم لنا الضبي في كتابه بغية الملتمس<sup>(١)</sup> نموذجاً حيًّا لواحد من هؤلاء العباد يدعى محمد بن طاهر، فبعد عودته من رحلته إلى الشرق تنكب النزول بسكنهم العائلي في مدينة مرسية، وابتني لنفسه خارجها، بالقرب من قرية صغيرة تنسب لبني طاهر، بيتا سقفه بحطب الشعر أو الطرفا، يأوى إليه، وكانت له جنينة يعمرها بيده، ويقتات بما يغرسه فيها من البقل والثمر، ولا يلبس غير الصوف الخشن، ولا يفارقها إلا للجهاد مع ابن أبي عامر وقواده، وشهد معه فتح مدينة سمورة Zamora ومدينة قلمرية Coimbra من قواعد جليقية وفي سن متأخرة من حياته ترك قريته، ورحل إلى الثغور، ورابط في طلبيرة Talavera منها، على نهر تاجه، واشترك في كل الحملات العسكرية على مواقع النصاري، واستشهد في إحدى هذه الهجات، «مقبلا غير مدبر، حميد المقام»، بعد مضى أشهر من عام ۳۷۹هـ-۹۸۹م<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) النغية، الترجمة رقم، ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) وثمة زاهد أندلسى آخر، اشتهر فى القرن العاشر الميلادى وهو عثمان بن محامس، من أهل أستجة، وتوفى عام ٣٥٦هـ-٣٩٦٩م، انظر: ابن حزم، كتاب الأخلاق والسير، طبعة المقاهرة ١٩٠٨، ص٥٥، وتسرجمة أسسين بالمائيسوس لهلما الكتساب، مدريد١٩١٦، ص٤٨. وابن الفرضى، تاريخ علماء الاندلس، للترجمة ٩٩٩ فى طبعة مدريد (١٠٩ق طبعة القاهرة) والضبى، البغية المترجة وقم١١٩٣.

وخلال عصر الخلافة بدأت إسبانيا الإسلامية تستقبل أعداداً من هؤلاء النساك الجوالين، وسوف يزدادون عدداً في القرون التالية، وفي شرقى الأندلس بخاصة، وفي علكة غرناطة من بعد وأفسج ابن الفرضى في كتابه «تاريخ علماء الأندلس» ترجمة لصوفي من خراسان، أمضى فترة قصيرة في زيارة قرطبة، عام ٢٥٨هــ-٩٦٩ (١)، ولصوفي آخر من أنطاكية، وصل الأندلس عام ٢٩٧هـ-٩٨٣).

#### ابن مسرة وأتباعه:

فى السنوات الأولى من القرن العاشر الميلادى، وفى صومة صغيرة يمتلكها فى جبل قرطبة، وتبعد عن العاصمة بضعة أميال، بدأ شخص يدعى محمد بن عبد الله بن مسرة يفكر، تحت مظهر العابد التقى الورع، فى نظام فلسفى وعقيدى جديد تماما على الأندلسيين، وأخذ يدرسه لمجموعة صغيرة من طلابه ومريديه، وسرعان ما استرعى أنظار مواطنيه من أهل قرطبة، ونال احترامهم، بما عليه من أخلاق قويمة، وحياة زاهد عابد قاس على نفسه، ولكن الأراجيف لم تلبث أن انتشرت حول طبيعة تعاليمه، وقيل إنه كان يلقن تلاميذه أفكارا قريبة من أفكار المعتزلة، وبناء

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، الترجمة رقم٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الترجمة رقم ٢٠٢ (رقم ٢٠٤ في طبعة القاهرة).

منهج فلسفى يقوم على مبدأ وحدة الوجود، ولم يكن اتهامه بالإلحاد بعيدا، ولم يجد ابن مسرة مفرا من الهجرة، فرحل إلى المشرق، وجال بين بلدانه، وأدى فريضة الحيج ثم عاد إلى قرطبة، ولزم صومعته، وبدأ حياة الزهد والتعليم، ولكن الإرهاق والحرمان أوديا بصحته، فهات عن أقل من خمسين عاما، في نهاية سنة مستميد عما،

ليست لدينا معلومات وافية عن حياة ابن مسرة نستطيع أن نعرف منها ما إذا كان قد انتهى إلى مذهبه قبل أو أثناء زيارته للمشرق، ولكن جولد تسيهر (١) يرى أنه تأثر بنظرية الأفلاطونية الحديثة، وكانت منتشرة في المشرق في ذلك الوقت، وجاء المذهب الإسماعيلي صورة كاملة له، واعتمد بخاصة، كمصدر أساسي له على الكتابات التي تنسب إلى إمبدو قليس زائف، ويرى الباحث نفسه، استنادا إلى ابن الفرضي، أن ابن مسرة «كان يقول بالاستطاعة، وإنفاذ الوعيد، ويحرف التأويل في كثير من القرآن وكان مع ذلك يدعى التكلم على تصحيح الأعمال، وعاسبة النفوس على حقيقة الصدق، في نحو من كلام ذي النون الإخميمي، وأبي يعقوب النهر جورى، وله لسان يصل به إلى تأليف الكلام، وقويه الألفاظ، وإخفاء المعاني». كما أنه كون تأليف الكلام، وقويه الألفاظ، وإخفاء المعاني». كما أنه كون

<sup>(</sup>١) في مقدمة (كتاب ابن تومرت) ص ٦٨.

مدرسة جعلت إسلام الأندلس ينبض بحركه خفية تدعو إلى حرية الفكر .

أما النتائج التي انتهى إليها أسين بلاثيوس (١) في دراسته القيمة عن ابن مسرة فتختلف بعض الشيء فهو يرى وجوب الفصل عند دراسة أفكار ابن مسرة بين المنبج اللاهوق والمنبج الفلسفي، وحاول أن يتبين خصائص كلا منها معتمدا على آراء ابن حزم وصاعد الطليطلى، والاثنان أندلسيان، وعلى اثنين مشرقيين هما: الشهر زورى، والشهر ستانى. وتكمن أصالة فلسفة ابن مسرة في الاستفادة من فكرة وحدة الوجود، التي تقوم عليها الأفلاطونية الحديثة، وتنسب إلى أمبد وقليس زائف في إنيادة أفلاطون، تقول وبوجود مادة روحانية تشترك فيها جميع الكائنات ما عدا الذات الإلمية، وعلى هذا المذات العالم، وعقيدته في الإرادة الحرة، وهو لا يرى العلم الإلحى السابق، ولا تطهير الروح خلال العالم المادى حتى عودتها إلى قلب العالم الروحاني.

للمرة الأولى تظهر فى إسبانيا الإسلامية آراء عقلية تؤدى إلى سخط الجمهور بعامة، رغم أنها جذبت إليها بعض القلة، ومن بين هؤلاء كثيرون عاشوا بعد ابن مسرة، وأذاعوا أفكاره دون أن

 <sup>(</sup>۱) یمکن أن نجد هذا موجزا فی المقال الذی کتبه عن ابن مسرة ونشره فی ملحق دائرة
 العارف الإسلامیة، ص ۹۹-۱۰۱.

يخشوا شيئا، كها نشروا كتبه، وفقدت اليوم كلها، ووجدت حينذاك كثيرا من القراء اليقظين، القادرين على إثارة رد فعل عند فقهاء قرطبة. وقد حدث في نهاية حكم عبد الرحمن الناصر، وفي عام ٣٥٠هـ – ٩٦١م بالدقة، أن منح الخليفة سلطة كاملة للفقيه عمد بن يبقى بن زرب، وهو من العاصمة، وتميز بمعارضته العيفة لمذهب ابن مسرة، ولفقيه آخر وهو أبو محمد بن الحسن الزبيدى الإشبيلى، مؤدب الخليفة هشام المؤيد في صباه، لحسم هذا الأمر، فأوقف ابن زرب أنصار ابن مسرة، وأجبرهم على أن يعترفوا بذنبهم، وأن يرتدوا عن أفكارهم علنا، وأحرق في حضورهم، خارج المسجد الجامع في قرطبة، ما نسخوه من كتب حضورهم، خارج المسجد الجامع في قرطبة، ما نسخوه من كتب الجاعة في العاصمة، بعد عوت الحكم الثاني أعاد التحقيق ثانية مع أتباع ابن مسرة، بموافقة الحاجب المنصور بن أبي عامر، وكانت مع أتباع ابن مسرة، بموافقة الحاجب المنصور بن أبي عامر، وكانت ملاحقتهم قد خفت شيئا، بلاشك، في بدء خلافة الحكم الثاني.

وحول عام ٣٦٨هـ - ٩٧٩م، اكتشفت مؤامرة ضد الخلافة الأموية، وكان من بين المتهمين فيها عبد الملك بن منذر أحد أبناء القاضى الشهير منذر بن سعيد البلوطى الذي توفى قبل ذلك بخمسة عشر عاما، وكان عبد الملك يتولى خطة الرد، وحكم عليه بالإعدام وصلب، وقد اتهم أيضا بأنه معتزلى، وأنه ضم ثلاثة من إخوته هم: سعيد وعبد الوهاب، والحكم بخاصة إلى مذهب ابن

مسرة وأخذوا جميعا يبثون مبادئه فى قرطبة، وساعدهم فى ذلك نظام العبادة فى الخلوة التى أقامها ابن مسرة فى جبل قرطبة، وتكوين مقر مماثل للمريدين من أتباع المذهب فى بجانة، وفيها يبدو حدث انقسام فى هذه المدرسة، وكانت معروفة فى المشرق.

وعلى أية حال فإن حماسة فقهاء المالكية المتعصبين في الأندلس لم تتمكن، حتى مع تشجيع العامريين لهم، من إخراج أتباع ابن مسرة من شبه جزيرة إيبريا، أوحتى منع مبادئه من الانتشار والتطور، ولقد كان قليلا للغاية ما عرف عن قدراته الرائدة على أرض الأندلس، وعن جهوده التأملية والفلسفية، وعن حركته الفكرية، ولكن هذا كله سوف يعلو وينطلق، ابتداء من نهاية القرن الحادى عشر الميلادى، ليحدد بالدقة تطور وتقدم الحياة الصوفية الجاعية ذات الملامح الإسبانية الواضحة.

# تواریخ هامة ذات صلة بالتاریخ السیاسی والاجتهاعی والثقافی والأثری

التاريخ الهجرى بين قوسين، وإهماله يعنى أن المصادر
 العربية لم تشر إلى هذا الحادث.

 ۷۱۰ (۹۱) عبور طریف بن مالك إلى إسبانیا فی سریة استطلاعیة.

۷۱۱(۹۲) حملة طارق بن زياد.

٧١٧ (٩٣) عبور موسى بن نصير إلى إسبانيا

٧١٣ (٩٤) توقيع معاهدة الصلح بين تيودومير

وعبد العزيز بن موسى بن نصير.

۷۱۸ ثورة بلايو في مقاطعة أشتورياش، وربما في

هذا التاريخ حدثت وقعة كوبادونجا.

 ۱۱۰۰)۷۱۹ السمح بن مالك والى الأندلس يختار قرطبة مقرًا له. وفاة التابعي حنش الصنعان. بعض أعيان أفريقية يعبرون المضيق ليستقروا في إسبانيا.

(١١١) ثورة منوسة في شمال إسبانيا.

١١٣)٧٣١) مولد عبد الرحمن بن معاوية الداخل.

(۱۱٤)۷۳۲ موقعة بواتييه، أو بلاط الشهداء، كها تسمى في المصادر العربية.

١٢٣(١٢٣) قيام البربر في إسبانيا بثورة عامة.

۱۲۵)۷٤۲ توطين جند بلج بن بشر من السوريين في أمكنة مختلفة من إسبانيا.

جنوب إسبانيا يصبح شرقيًّا مرة أخرى.

٧١٥-٧٥٣(١٣٤-١٣٦) المجاعة تجتاح إسبانيا

البربر يهجرون مقاطعات الشيال ويعودون إلى المغرب.

۱۳۸)۷۵۰ عبد الرحمن الداخل يصل إلى إسبانيا، وينزل في ثغر المنكب.

١٣٨)٧٥٦) بداية إمارة عبد الرحمن الداخل.

١٤٢)٧٥٩) مقتل يوسف الفهرى والصميل بن حاتم.

۷۷۷ والى سرقسطة المسلم يزور شارلمان فى بادريون.

۸۷۷(۱٦۲) شرلمان يحاصر سرقسطة.

وقعة باب الشزرى رنسفو Roncevamx.

١٦٢)٧٧٩ انهيار جانب من قنطرة قرطبة.

۷۸۷(۱٦۸) تشييد قصر قرطبة.

٥٨٧(١٦٩) تجول معظم الناس من المسيحية إلى

الإسلام.

(۱۷۲)۷۸۸ وفاة عبد الرحمن الداخل، ومبايعة هشام أميرًا على الأندلس.

المناداة بإدريس الأول خليفة في وليلة (Volubilis) (بالقرب من مدينة مكناس الحالية في المغرب).

۸۸۷-۲۹۷(۱۷۲-۱۸۰) ترمیم قنطرة قرطبة.

تصميم المسجد الجامع بقرطبة.

٧٩٣(١٧٧) وفاة إدريس الأول مسمومًا.

٥٧٥(١٧٩) وفاة الإمام مالك.

۱۸۰)۷۹٦ وفاة هشام الأول. ومبايعة الحكم الأول أمراً.

۸۰۰ المناداة بشرلمان إمبراطورًا.

۱۹۱)۸٬۷۷ ثورة طليطلة ومذبحة الخندق، أو وقعة الحفوة.

۸۰۸ (۱۹۳) بناء إدريس الثاني لمدينة فاس.

٨١٦(٢٠٠) دخول المذهب المالكي إسبانيا.

٧٠٨(٢٠٢) هيج الربض في قرطبة.

(۲۰۲)۸۲۲ وفاة الحكم الأول، والمناداة بعبد الرحمن الثاني أميراً

وصول زرياب إلى إسبانيا وبدء التأثير العباسي.

٨٢٥-٨٢١/٢١٠) عبد الرحمن الثاني ينشئ مدينة مرسية.

٢١٤)٨٢٩) بناء المسجد الجامع في إشبيلية.

٢١٨/٨٣٢) تشييد المسجد الجامع في جيان.

إضافة صحنين جانبيين إلى المسجد الجامع في قرطبة.

٨٣٥ (٢٢٠) عبد الرحمن الثاني يبني قلعة ماردة.

٨٣٩(٢٢٥) تبادل السفارات بين قرطبة وبيزنطة.

١٣٠)٨٤٤ احتلال النورمانديين مدينة إشبيلية.

٨٤٨(٢٣٤) وفاة الفقيه يحيى بن يحيى الليثي.

٨٥١ استشهاد الفتاتين فلورا ومارية في قرطبة

۱۸.

| وفاة عبد الرحمن الثانى، ومبايعة محمد<br>الأول.                                                                             | ۲ ۵۸(۲۳۲)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| استيلاء النورمان على أورليان وياريس.                                                                                       | ۸٥٣               |
| وفاة ابن حبيب، ا <b>لمؤرخ والفقيه</b> .                                                                                    | ۳۵۸(۸۳۲)          |
| تشييد قلعة رباح (في الإسبانية calatrava)                                                                                   | (181)             |
| وفاة زرياب في قرطبة.                                                                                                       | (۲٤٣)۸٥٧          |
| بناء جامعى القرويين والأندلس فى فاس.<br>استشهاد يولوجيوس وليو كريثيا فى قرطبة.<br>استيلاء الفيكنز على ثغر الجزيرة الخضراء. | P0A(03Y)          |
| وفاة الشاعر يحيى الغزال.                                                                                                   | 3 / (107)         |
| وفاة الفقيه العتبي .                                                                                                       | ۸۲۸(۵۵۲)          |
| القحط يعم إسبانيا.                                                                                                         | (۲۲۰)۸۷۳          |
| البحارة الأندلسيون يؤمسون مدينة تنيس<br>على ساحل الجزائر.                                                                  | (۲۲۲)۸۷۰          |
| ابن قسى يعيد ترميم مدينة لاردة.                                                                                            | (۲۷۰)۸۸۳          |
| بناء بيت المال فى المسجد الجامع بقرطية.<br>وفاة محمد الأول، ومبايعة المتلر أميراً.                                         | FAA( <b>Y</b> YY) |

٨٨٨(٢٧٥) وفاة المنذر والمناداة بعبد الله أميراً.

مولد عبد الرحمن الناصر. استيلاء عبد الله على مدينة إشبيلية ونهبها. ( PA(AYY) بناء المسجد الجامع في لاردة. وفاة عبدا لله بن قاسم بن هلال، وهو الذي 0.6(161) أدخل المذهب الظاهري إلى إسبانيا. وفاة الأمير عبدالله، وارتقاء عبد الرحمن (200)917 الناصي. سعيد بن منذر، والى إشبيلية من قبل (4.1)414 الأمويين، يهدم أسوار المدينة ويبني القصر . مولد الحكم الثاني. 01P(Y .T) القحط يعم إسبانيا. وفاة الثائر ابن حفصون. (4.0)414 الطاعون يجتاح إسبانيا. (m·V)919 استيلاء المسلمين على مدن أوسم osma (٣٠٨)9٢٠ وشنت اشتبین دی غورماج San Esteban de Gormaz وكلونية clunia ومويث Muez. (وهي مدن صغيرة في شمال إسبانيا). عبد الرحمن الناصر يستولى على حصن (410)414 ۱۸۲

وفاة الفقيه بقى بن مخلد.

(۲۷۲)۸۸۹

بربشترو. بناء دار السكة في قاطية.

عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه خليفة وأميرأ

للمؤمنين.

(417)979

استيلاء الأمويين على مدينة سبتة، (وتقع في (419)941 المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط،

ولما تزل بيد الإسبان).

بناء المقر الأموى في بلجوناش بالقرب من سىتة .

وفاة الفليسوف الأندلسي ابن مسرة في قرطبة.

عبد الرحمن الناصر يحتل مدينة طليطلة. (41.)441

بناء مدينة الزهراء بالقرب من قرطبة. (440)947

مولد الشاعر ابن هانئ الأندلسي. (477)447

هزيمة الجيوش القرطبية في شنت مانقش (477)949

Simancas والحندق.

وفاة الأديب الشاعر ابن عبد ربه، صاحب (414)98. كتاب (العقد الفريد).

إمداد المسجد الجامع في قرطبة بالمياه، (419)981 بواسطة قناة.

| (22.12)     | وصول أبي على القالي إلى قرطبة              |
|-------------|--------------------------------------------|
| (1777)4 £ £ | عبد الرحمن الناصر ينشئ دارا لبناء السفن في |
|             | طرطوشة .                                   |
| (372)980    | قدوم سفارة بيزنطية إلى قرطبة.              |
| (270)987    | الطاعون يجتاح إسبانيا.                     |
| 901         | وفاة روميرو الثاني ملك ليون.               |
| (45.)401    | بناء مئذنة جديدة في المسجد الجامع          |
|             | بقرطبة.                                    |
| 904         | سفارة من خوان دى جورث Juan de Gorz         |
|             | في قرطبة.                                  |
| 301(737)    | الفاطميون يهاجمون ساحل إسبانيا عند         |
|             | المرية .                                   |
| (455)400    | وفاة المؤرخ الإندلسي أحمد الرازي.          |
|             | تأسيس عبد الرحمن الناصر لمدينة المرية.     |
| F0P(03T)    | بناء المسجد الجامع فى طرطوشة.              |
|             | سفارة قرطبية إلى نبرة.                     |
|             | وفاة أوردنيو الثالث ملك ليون.              |
| K0P(K3T)    | تدعيم الواجهة الشمالية في المسجد الجامع    |
|             | بقرطبة .                                   |

(٣٤٩)٩٦٠ استيلاء جوهر الصقلى القائد الفاطمى على مدينة فاس.
 (٣٥٩)٩٦١ وفاة عبد الرحن الناصر، وإرتقاء الحكم الثانى الملقب بالمستنصر.

971-971 (۳۰۰-۳۰۰) الحكم الثانى يقوم بتوسيع المسجد الجامع في قرطبة.

٣٥٥)٩٦٦ النورمانديون ينزلون على شواطئ الأندلس التى تطل على المحيط الاطلنطى. وفاة القاضى منذر بن سعيد البلوطى.

۳۰۷)۹٦۸ الحكم الثاني بيني قلعة حمامات إنشينا. ۹۷۰ موت حسداي بن شيروط.

النورمانديون يستولون على شنت ياقب Santiago

٣٦٢)٩٧٢) سفارة بيزنطية في قرطية.

979(٣٦٣) بناء المدينة العامرية الزاهرة لسكنى المنصور وحاشيته، في ضواحي قرطية.

٣٦٦)٩٧٦) وفاة الحكم الثانى، ومبايعة هشام الثانى خليفة.

٣٦٧)٩٧٧ وفاة المؤرخ ابن القوطية.

خلع الوزير المصحفي، جعفر بن عثمان، (٣٦٨)٩٧٨ أبو الحسن. المنصور بن أبي عامر يعيد تنظيم الجيش. (۳۷۰)۹۸۰ حملة المنصور ضد ليون، واستيلاؤه على (271)911 شنت مانقش. حملة المنصور بن أبي عامر على قطلونية، ۵۸۹(۱۷۲) واستيلاؤه على برشلونة عاصمتها.  $(\Upsilon VV)$ 4 $\Lambda \Lambda$ استيلاء المنصور على مدن قورية وليون وسمورة. المنصور يقوم بتوسيع المسجد الجامع في قرطية. مولد المؤرخ الأندلسي العظيم ابن حيان. وفاة الشاعر ابن هانيء الأندلسي. (٣٧٨)٩٨٩ مولد ابن حزم في قرطبة. ( 4 ) 9 9 8 (444)444 المنصور يغزو جليقية أو غاليسية، ويستولى على شنت ياقب.

المغرب.

الأمويون يهزمون زيري بن عطية في

وفاة برمودو الثالث ملك ليون، وتولية الفونسو الخامس.

999

٣٩٢-٣٩١) المنصور بن أبي عامر يغزو قشتالة. وفاة المنصور في مدينة سالم ودفنه هناك. عبد الملك المظفر ابنه يتولى الحجابة بعده.

٣٩٣)١٠.٣ حلة إسلامية ضد قطلونية.

١٠٠٥ (٣٩٥) حملة إسلامية ضد جليقية.

إقامة الخطبة باسم هشام الثاني في مسجد القرويين الجامع في فاس بالمغرب.

٣٩٦)١٠٠٦) حملة إسلامية ضد قشتالـة، وانتصار المسلمين في كلونية.

> عبد الملك يحمل لقب المظفر. حملة إسلامية ضد بنبلونة.

۳۹۹)۱۰۰۸ وفاة المظفر، وتولى عبد الرحمن شنجول الحجابة، تنازل هشام الثانى، وتولى محمد المهدى الخلافة، والمناداة بسلمان المستعين خليفة.

وفاة محمد المهدى. نهب مدينة الزاهرة. .١٠١(-٤٠٠) هشام الثانى يتولى الخلافة للمرة الثانية. الطاعون يجتاح إسبانيا.

تدمير قصر الرصافة في قرطبة.

ا ١٠١١(٤٠١) تأسيس الأمارة العامرية في بلنسية.

٤٠١٣-١٠١٣) وفاة الشاعر يوسف الرمادى؛ والمؤرخ ابن الفرضي.

۱۰۱۲(۲۰۵–۴۰۷) استیلاء علی بن حمود علی مدینة قرطبة. حملة مجاهد العامری ضد سردینیة.

وفاة على بن حمود وارتقاء القاسم بن حمود.

عبد الرحمن الرابع يرتقى الحلافة، ويتلقب بالمرتضى.

وفاة الكونت شانجه غرسية.

بدء الحملات الصليبية البورجونية ضد إسبانيا الإسلامية.

عبد الرحمن الحامس، الملقب بالمستظهر، يتولى الخلافة.

ارتقاء محمد الثالث، الملقب بالمستكفى. وفاة إسهاعيل بن عبّاد.

١٠٢٧ (٤١٨) ارتقاء هشام الثالث، الملقب بالمعتضد. ربما

فى هذا العام حرر ابن حزم كتابه طوق الح<sub>م</sub>امة فى مدينة شاطبة.

وفاة ابن برد الأكبر في سرقسطة.

وفاة خيران الصقلبي في مدينة المرية. وفاة ألفونسو الخامس ملك ليون وارتقاء ابنه برمودو الثالث.

٤٣٠) (٤٢٠) سقوط الأسرة الأموية نهائيًّا في إسبانيا. زاوى بن زيرى يعود إلى إفريقية. وفاة الشاعر ابن دراج القسطلي. إعادة بناء أسوار مدينة بطلبوس.

١٠٣٤ (٤٢٦) وفاة الأديب الشاعر والناقد أبو عامر بن شهيد

١٠٣٥ وفاة شانجه الكبير، وارتقاء فرناندو الأول. ١٠٣٧ وفاة برمودو الثالث ملك ليون في موقعة

تمرون

ففاة زهير الصقلبى فى المرية. وفاة حبوس بن زيرى وارتقاء باديس ابنه إمارة غرناطة.

۱۰۶۱ (۲۳۳) وفاة القاضي محمد بن عباد وارتقاء ابنه المعتضد الإمارة في إشبيلية.

٤٣٥)١٠٤٣) وفاة أبو الحزم بن جَهُور، وتولى أبي الوليد ابن جهور إمارة قرطبة بعده.

١٠٤٤ (٤٣٦) وفاة مجاهد الداني.

وفاة عبد الله بن الأفطس في بطليوس، وتولى المظفر بن الأفطس بعده. مولد السيد القنيطور.

١٠٥٢-١٠٥٣(٤٤٤) وفاة أبي عمرو الداني في مدينة دانية.

٤٤٥)١٠٥٣) حملة فرناندو الأول ضد مملكة طليطلة. وفاة ابن برد الأصغر في المرية.

١٠٥٦ (٤٤٨) وفاة ابن النغرلة وزير غرناطة اليهودي.

۱۰۵۷(٤٤٩)) باديس يستولى على مملكة بنى حمود فى مالقة ويضمها إلى إمارته.

حملة فرناندو الأول ضد مملكة بطليوس. الاستيلاء على مدينتي فيسيو ولاميجو.

۱۰۵۸ (۵۰) مولد ابن خفاجة في جزيرة شقر.

ضم إمارة رندة إلى مملكة إشبيلية.

١٠٦٢ (٤٥٤) تأسيس مدينة مراكش.

١٠٦٣-١٠٦٣ (٤٥٦) استيلاء فرناندو الأول على مدينة قورية.

استيلاء النورمانديين الفرنسيين على مدينة بربشترو.

وفاة ابن حزم.

١٠٦٥ (٤٥٧) ابن هود يسترد مدينة بربشترو.

وفاة فرناندو الأول ملك قشتالة وليون وتقسيم دولتيه بين أبنائه.

١٠٦٦ (٤٥٩) مذبحة يهود غرناطة.

وفاة العالم اللغوي ابن سيده.

٤٦٠-٤٥٩)١٠٦٧) استيلاء يوسف بن تاشفين على مدينة فاس. وفاة الشاعر أبو اسحاق الإليبري.

وفاة المعتضد وارتقاء المعتمد، واستيلاء بنى عباد على قرطبة.

٤٦٢)١٠٧٠ (٤٦٣-٤٦٣) وفاة العالم المؤرخ صاعد الطليطلي. وفاة ابن زيدون الشاعر.

مقتل شانجه الثانى فى سمورة، بعد أن تغلب على ألفونسو السادس فى جولبخيرة. الفونسو الكان لاجئًا فى بلاط طليطلة عند أميرها المسلم يخلفه على العرش..

السيد القنبيطور يتزوج من خيمينا. 1.45 نقل رفات سان إسيدورو من إشبيلية إلى ليون. وفاة المأمون بن ذي النون أمير طليطلة. (٤٦٧) ١٠٧٥ وفاة باديس بن حبوس أمير غرناطة. وفاة المؤرخ ابن حيان (٤٦٩)١٠٧٦ قدوم الشاعر ابن حمديس الصقلي إلى إسبانيا ({\(\)\)\\ بناء الجعفرية في سرقسطة. نفي السيد القنبيطور. 1.41 وفاة الفقيه أبي الوليد الباجي في مدينة (\$\\$)\\*\1 المرية . وفاة المستعين بن هود. (240)1.41 وفاة العالم اللغوى الأعلم الشنتمري. 71.1(573) مولد على بن يوسف بن تاشفين 34.1(443) مصرع الوزير الشاعر ابن عمار. استيلاء ألفونس السادس على طليطلة. انتصار المسلمين في موقعة الزلاقة. (274)1.72 عودة يوسف بن تاشفين إلى إسبانيا (1113)

194

۱۰۸۹(۶۸۲) حصار ألييط( وهو حصن بين لورقة<sup>.</sup> ومرسية)

٠٩٠١(٤٨٣)) عبور يوسف بن تاشفين إلى إسبانيا للمرة الثالثة.

خلع عبد الله بن باديس صاحب غرناطة.

١٠٩١(٤٨٤) استيلاء المرابطين على إشبيلية.

نفى المعتمد إلى مراكش. وفاة المعتصم بن صهادح صاحب المرية.

وفاة الشاعرة ولادة بنت المستكفى.

(٤٨٥) اغتيال القادر بن ذى النون فى بلنسية. إسبانيا الإسلامية تصبح مقاطعة فى إسبانيا الإسلامية تصبح مقاطعة فى إسبانيا المرابطين.

۱۰۹۳ (۷۸٦) وفاة الفقيه ابن سهل.

(٤٨٧)١٠٩٤) السيد القنبيطور يستولى على بلنسية السيد يحكم على ابن حجاف بالموت حرقًا. وفاة العالم الجغرافي أبي عبيد البكري.

۱۰۹۵(۲۸۸) مولد ابن قزمان.

وفاة المعتمد بن عباد فى أغمات.

١٠٩٩ (٤٩٢) وفاة السيد في بلنسية.

١٩٠١(٢٥) استيلاء الأمير أبو محمد مزدالي قائد المرابطين على مدينة بلنسية.

١١٠٤ ألفونسو الأول يرتقى عرش أرجون.

٥٠٠)١١٠٦ وفاة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين.وفاة الزهراوي.

٥٠١)١١٠٨ موقعة أقليج(أو أقليش).

وفاة الأمير شانجه.

وفاة المستعين بن هود صاحب سرقسطة.

٥٠٢)١١٠٩ وفاة ألفونسوالسادس ملك قشتالة وليون. الملكة أورّاكه ترتقي العرش.

الملكة اوراكة نر*نقى العرس.* استيلاء المرابطين على طلبيرة.

۱۱۱۱(٥٠٤) المرابطون يستولون على شنترين، وبطليوس، وأوبورتو، ويابرة، ولشبونة.

(٥٠٧)١١٣ وفاة الشاعر ابن اللبّانة.

١١١٨(٥١٢) استيلاء ألفونسو المحارب على سرقسطة.

۱۱۲۰(۱۱۲۵) معرکة کتندة. ورة المهدی بن تومرت فی مراکش.

٥١٥)۱۱۲۱ (٥١٥) ثورة المهدى بن تومرت بداية حركة الموحدين.

١١٢٥(١٩١٥) وفاة ابن زهر.

(011)(170)

تتويج ألفونسو السابع في ليون. مولد الفيلسوف ابن رشد في قرطبة. وفاة ابن عبدون الشاعر.

وفاة الأعمى التطيلي الشاعر.

وفاة الكاتب والمؤرخ الأندلسي الطرطوشي

في الاسكندرية.

وفاة المهدى، والمناداة بعبد المؤمن بن على (0 7 8) 1 1 7 . أمداً للمؤمنين.

١١٣٤ (٥٢٨-٥٢٩) انتصار المسلمين في فراجة.

وفاة ألفونسو الثالث ملك أرجون.

اغتيال الأديب الكاتب الفتح بن خاقان، مؤلف كتاب قلائد العقيان في مراكش. مولد الفيلسوف موسى بن ميمون في قرطية.

وفاة الشاعر ابن خفاجة. (044) 1144

وفاة الفيلسوف ابن باجه.

استقلال البرتغال 1179

٥٣٧) ١١٤٣ وفاة على بن يوسف بن تاشفين.

١١٤٥-١١٤٥ نهاية حكم المرابطين في إسبانيا.

عصر الطوائف الثاني.

ثورة إسلامية في مقاطعة الغرب. (في جنوب البرتغال).

وفاة تاشفين في وهران.

وفاة الكونت البرشلوني ريفرتر قائد جيوش المسيحيين العاملين مع المرابطين.

۱۱۱۶ر (۵۶۰) ابن ميمون يهدم سور مدينة قادش. الموحدون يحتلون مدينة فاس.

٥٤٢/١١١٤٧) الموحدون يستولون على مدينة مراكش. وفاة إسحاق آخر أمراء المرابطين.

الموحدون يحتلون مدينة إشبيلية فى إسبانيا. ألفونسو ملك البرتغال يستولى على مدينتى شنترين ولشبونة.

المناداة بابن مردنيش أميرًا فى بلنسية. الهميحيون يستولون على مدينة المرية. وفاة الأديب الكاتب ابن بسام صاحب كتاب «الذخيرة في محاسبن أهل الجزيرة».

٥٤٣)١١٤٨ وفاة يحيى بن غانية. رامون بيرانجيه الرابع يستولى على فراجه، ولا ردة، وطرطوشة.

۱۱۵۰ (تقريبًا) تم تأليف ملحمة السيد<sup>(١)</sup>. (0 8 1) 1 10 8 الجغرافي الإدريسي ينتهي من تأليف كتابه. الموحدون يستولون على غرناطة. (001)1104 الموحدون يستردون المرية من يد المسيحيين. إرتقاء ألفونسو الثامن عرش قشتالة. 1101 وفاة الشاعر والزجال ابن قزمان. (000)1109 عبد المؤمن بن على يؤسس مدينة جبل (007)1171 طارق. وفاة عبد الملك بن زهر. (004)1177 وفاة عبد المؤمن بن على، ومبايعة أبي يعقوب 7511(100) يوسف . مولد الصوفي الكبير محيى الدين بن عربي في (07.)1170 مدينة مرسية. وفاة ابن مردنيش. (974)1141 أبو يعقوب يبني المسجد الجامع في مدينة إشبيلية ويقيم قنطرة على نهر الوادي الكبير. وفاة الشاعر الرصافي في مالقة. (047)1144

 <sup>(</sup>١) ترجمنا نص الملحمة، وقدمنا لها بدراسة وافية، انظر: الدكتور الطاهر أحمد مكى،
 ملحمة السيد، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣.

٥٧٥)١١٧٩ وفاة ابن خير صاحب كتاب فهرسة ابن ِ خير.

٥٧٨١(٥٧٨) وفاة ابن شكوال صاحب كتاب الصلة. ١١٨٤-١١٨٥(٥٨٠) حملة على مدينة شنترين، ووفاة أبي يعقوب وتولى ابنه أبي يوسف.

١١٨٥(٥٨١) وفاة الفيلسوف ابن طفيل في مراكش.

٥٩١)١١٩٥) انتصار المسلمين في موقعة الأرك.

۱۱۹۸-۱۱۹۹ (۹۹۰) وفاة أبي يوسف ومبايعة محمد الناصر.
 مولد الكاتب والمؤرخ والشاعر ابن الأبار.
 وفاة ابن رشد في مراكش.

١٢٠٤ وفاة الفيلسوف موسى بن ميمون:

(٦٠٤)١٢٠٧ وفاة الأديب ابن الشيخ البلوى.

٦٠٩)١٢١٢ هزيمة المسلمين في موقعة العقاب.

٦١٠)١٢١٤ مولد ابن سعيد صاحب كتاب دالمغرب في حلى المغرب، في المدينة الملكية، ويطلق عليها قلعة بني سبعيد.

تأسيس جامعة بالنثية بأمر ألفونسو الثامن ملك قشتالة.

وفاة ألفونسو الثامن.

١٢١٥ تأسيس جامعة سلمنقة بأمر ألفونسو التاسع ملك قشتالة.

١٢١٧ فرناندو الثالث يتولى عرش قشتالة.

٦١٤ (٦١٥-٦١٥) ثورة ابن هود في شرقى الأندلس. وفاة الرحالة ابن جبير في مدينة الإسكندرية.

١٢٢٠ (٦١٧) تشييد برج الذهب في إشبيلية.

(٦١٩) ١٢٢٢ وفاة الأديب الشريشي في مدينة شريش.

١٢٢٧ (٦٢٤) القحط يعم إسبانيا.

١٢٣٠(٦٢٧–٦٢٨) إستيلاء الإِسبان على جزيرة ميورقة.

نهاية حكم الموحدين في إسبانيا.

۱۲۳۱ (۲۲۸-۲۲۹) سقوط مدینتی ماردة وبطلیوس.

وفاة إدريس المأمون من الموحدين.

المناداة بمحمد الغالب النصرى أميرًا في الأندلس.

1۲۳٥ (۱۳۳۳) وفاة الأديب المؤرخ ابن دحية، صاحب كتاب المطرب في أشعار أهل المغرب.

۱۲۳٦ (٦٣٣) فرناندو الثالث ملك قشتالة يستولى على قرطة.

١٣٢٧ (٦٣٥-٦٣٥) هزيمة المسلمين في موقعة أنيشة. محمد الغالب النصري يحتل غرناطة.

(جاقمة في المصادر العربية القديمة) خايمة (جاقمة في المصادر العربية القديمة) الأول ملك أرجون يستولى على بلنسية.

وفاة الصوفى العظيم محيى الدين بن عربي في دمشق.

١٢٤٣ (٦٤٠) استيلاء خايمة الأول على مرسية.

١٢٤٦ (٦٤٤) الاستيلاء على جيان.

الاستيلاء على شاطبة.

۱۲٤۸ (۱۲۵۰-۱۶۵۳) المسيحيون يستولى على كل شرقى إسبانيا. فرناندو الثالث ملك قشتالة يستولى على إشبيلية. وفاة عالم النبات الأندلسي ابن البيطار في دمشق.

(٦٤٩)١٢٥١ وفاة الشاعر الأندلسي ابن سهل الإشبيلي. ترجمة كتاب كليلة ودمنة إلى اللغة القشتالية.

١٢٥٢ وفاة فرناندو الثالث وارتقاء ألفونسو العاشر عرش قشتالة.

ألفونسو التاسع يقيم جامعة سلمنقة.

ألفونسو العاشر ينشئ في أشبيلية مدرسة 1408 للدراسات العربية واللاتينية. وفاة المؤرخ الإسباني البياسي في تونس. (707)1700 ألفونسو العاشر يستولى على مدينة نبلة. (700) 1704 مبايعة المريني أبي يعقوب يـوسف في (707) 1701) مراكش. حول هذا التاريخ توفى الشاعر والأديب ابن عميرة. إعدام ابن الأبار، المؤرخ والشاعر، في (704)177. تونس. استيلاء ألفونسو العاشر على مدينة قادس. (77.) 1777 وفاة الصوفي الإسباني ابن سبعين في مكة. (774)1779 وفاة سان لويس أثناء حصار تونس. · ٧٢ ( ( \ \ \ \ \ \ \ ) وفاة محمد الأول النصري ملك غرناطة. (771)177 وفاة النحوي ابن مالك، صاحب الألفية، (777) 1778 في دمشق. وفاة خايمة (جاقمة) الأول ملك أرجون. 1777 المرينيون ينشئون فاس الجديدة وبقيمون (770)1777

قصرًا لإقامتهم في البنية، قريبًا من الجزيرة

| الخضراء، على الشاطئ الإسباني.                                  |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| وفاة ألفونسو العاشر ملك قشتالة.                                | 3171(715)  |
| استيلاء ملك أرجون على جزيرة منورقة.                            | ۷۸۲۱(۲۸۲)  |
| شانجه الرابع يستولى على مدينة طريف.                            | 1911(PAF)  |
| خايمة الثاني ملك أرجون يقيم جامعة في                           | 14         |
| مدينة لاردة.                                                   |            |
| ابن عذارى يؤلف كتابه «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». | (٧٠٦) ١٣٠٦ |
| وفاة ابن الزبير صاحب كتاب «صلة<br>الصلة» في غرناطة.            | (٧٠٨)١٣٠٨  |
| ألفونسو الحادى عشر يرتقى عرش قشتالة.                           | 141.       |
| مولد ابن الخطيب في مدينة لوشة.                                 | (٧١٣) ١٣١٣ |
| إسهاعيل الأول من بنى نصر يرتقى عوش<br>غرناطة.                  | (٧١٣)١٣١٤  |

لوليو<sup>(١)</sup>.

وفاة الفيلسوف والصوفى القطلوني رايموند

1710

<sup>(</sup>١) في كتابنا: دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، فصل عن: الأصول\* العربية لفلسفة رايموند لوليو، بقلم خوليان ريبيرا، ترجمناه إلى العربية، دار المعارف، القاهرة الطبعة الثانية ١٩٨٤. (المترجم)

| (٧١٩)١٣١٩  | انتصار المسلمين في موقعة أليكون.                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (٧٣٢) ١٣٣١ | ارتقاء المريني أبي الحسن العرش في مدينة                                          |
|            | فا <i>س</i> .                                                                    |
| (٧٣٢) ١٣٣٢ | مولد المؤرخ العظيم عبد الرحمن بن خلدون                                           |
|            | في تونس.                                                                         |
| (٧٣٣) ١٣٣٣ | ارتقاء الأمير النصرى يوسف الأول عرش                                              |
|            | غرناطة .                                                                         |
| (٧٤١)١٣٤٠  | هزيمة المسلمين فى موقعة طريف، وتسميها<br>المدونات الإسبانية موقعة سالادو Salado. |
| (٧٤٢) ١٣٤٢ | المرينيون يحاصرون مدينة طريف.                                                    |
| (٧٤٤) ١٣٤٤ | ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة يحتل                                               |
|            | مدينة الجزيرة الخضراء.                                                           |
| (٧٤٩) ١٣٤٨ | بناء باب الشريعة في الحمراء بغرناطة.                                             |
|            | بدء الطاعون الذي أهلك سكان المرية.                                               |
| 1889       | بدرو الملقب بالقاسي يرتقى عرش أرجون.                                             |
| (٧٥٠) ١٣٤٩ | تأسيس دار العلم في غرناطة.                                                       |
| (401)1201  | الرحالة ابن بطوطة يزور غرناطة.                                                   |
| (400)1408  | اغتيال يوسف الأول في غرناطة.                                                     |
| /V7V\\\*70 | عما الخاوس بنث مستثن غناطة                                                       |

وفاة بدور القاسي ملك أرجون. 1414 وفاة الأديب الشاعر أحمد بن خاتمة. (٧٧١)١٣٦٩ اغتيال ابن الخطيب في فاس. (۲۷۷) ۱۳۷٤ الشاعر ابن زمرك يتولى منصب الوزارة في (٧٩٦) ١٣٩٣ غرناطة. وفاة ابن خلدون في القاهرة. (٨٠٨) \ ٤٠٦ خوان الثاني ملك قشتالة يستولى على 181. أنتقرة .

خوان الأول ملك البرتغال يستولى على (131(111) سبتة .

وفاة الفقيه ابن عاصم في غرناطة. 7731(P7A) وفاة خوان الثاني ملك قشتالة. 1808

فرناندو ملك أرجون، يتزوج من إيزابيل 1279 ملكة قشتالة. اتحاد مملكتي أرجون وقشتالة.

الملكان فرناندو وإيزابيل يستوليان على (191) (184) رندة.

الملكان فرناندو وإيزابيل يستوليان على [ 131 ( 1 PA) لوشة .

1279

| الملكان فرناندو وإيزابيل يستوليان على مالقة<br>والمرية .                                        | (191) (194) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| استيلاء الملكين على مدينة باسة.                                                                 | (190) 1819  |
| الملكان يستوليان على غرناطة.                                                                    | (191(191)   |
| خرستوف کولومبس (کولون) یکتشف<br>أمریکا.                                                         |             |
| حملة على المسلمين الذين يعيشون فى إسبانيا<br>لإكراههم على اعتناق الكاثوليكية أو ترك<br>أوطانهم. | 10.1        |
| طرد الموريسكيين في مملكة بلنسية.                                                                | 1087        |
| ثورة الموريسكيين في جبال البشرات.                                                               | AFOI        |
| الملك فيليب الثالث يصدر قرارًا بطرد<br>الموريسكيين جميعًا من وطنهم.                             | 17.9        |

## تعريف موجز بالمصادر والمراجع

• ما بين معقوفتين زيادة من المترجم

۱۸۲۱ دوزی، رینهارت: تاریخ مسلمی الأندلس حتی غزو المرابطین، ۲۱۱-۱۱۱۰م، فی ٤ أجزاء، والطبعة الجدیدة منه راجعها ونقحها لیفی بروفنسال، لیدن ۱۹۳۲. وهو کتاب جوهری، [وقد ترجمه فیدریکودی کاسترو إلی اللغة الإسبانیة، وعلق علیه، وصدرت الترجمة فی أربعة أجزاء، مدرید ۱۸۷۷، وصدرت منها طبعة ثانیة فی بونس أیرس فی الأرجنتین عام ۱۹۶۲، وترجمته أیضًا إلی اللغة الإسبانیة مجدلینا س. فونتیس،

۱۸۸۱ دوزی: أبحاث فی تاریخ إسبانیا وآدابها فی العصور الوسطی، الطبعة الثالثة، لیدن – باریس، جزءان ویحتوی علی عدة دراسات هامة، من بینها دراسة عن السید القنبیطور، وأخری عن النورماندین فی إسبانیا، وغیرها. [وقد ترجه إلی الإسبانیة أ. متشادو ألفاریث إشبیلیة، بلا تاریخ فی جزئین].

- ۱۸۹۷ سیمونیت، ف خ: تاریخ المستعربین فی إسبانیا، مدرید ۱۸۹۷-۱۹۰۳، دراسة جیدة، ولکنها متحیزة فی أغلب الحالات.
- ۱۹۰۳ كوديرا، فرانسيسكو: دراسة نقدية في تاريخ العرب الإسبان، ثلاثة أجزاء، سرقسطة مدريد ١٩٠٣ دراسة جادة وموسعة وموثقة.
- ۱۹۰۶ دراسات تذكارية مهداة لكوديرا، بمناسبة تقاعده عن التدريس في الجامعة، دراسات عن الثقافة المشرقية، سرقسطة ۱۹۰۶، وهي مجموعة من الأبحاث الهامة عن الحضارة الإسبانية الإسلامية.
- ١٩١١ ألتاميرا، ر.: تاريخ إسبانيا والحضارة الإسبانية، أربعة مجلدات، برشلونة ١٩١١.
- ۱۹۱۹ أرنولدت. و.: الدعوة إلى الإسلام، بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، الطبعة الثانية، لندن ۱۹۱۱، وهو مؤلف أساسي. [وقد ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور حسن إبراهيم، والدكتور عبد المجيد عابدين، وإسهاعيل النحراوي، وصدرت الطبعة الأولى من الترجمة في القاهرة ۱۹۶۷].

- ١٩١٩، دراسة جيدة عن التأثير الإسلامي في فن المستعربين.
- ۱۹۲۰ بيستروس أ. Ballestros: تاريخ إسبانيا وتأثيره في التاريخ العالمي، الجزئين الثاني والثالث، وهو مؤلف واف، ويضم قائمة مفصلة بالمصادر. برشلونة . ١٩٢٠. [وثمة طبعة جديدة مزيدة ومنقحة].
- ۱۹۲۲ جونثالث بالنثيا، أنخل: الخلافة في الغرب في كتاب كمبردج عن التاريخ الوسيط، المجلد الثالث، ص ٤٤٠-٤٤٠، كمبردج ١٩٢٢.
- ۱۹۲۳ بواسو ناد أ. : من جدید حول ملحمة رولان، باریس ۱۹۲۳ دراسة موضع خلاف، ولکنها تضم وجهات نظر جدیدة وهامة.
- ۱۹۲۵ جونثالث بالنثيا: تاريخ إسبانيا الإسلامية، ويمكن الرجوع إلى الطبعة الثالثة من هذا المختصر البسيط والمفيد، برشلونة ۱۹۳۲.
- لبير، إ: طليطلة وباريس، في سلسلة «مدن، الفن الشهيرة»، ١٩٢٥، وهو تصور ممتاز لطليطلة الإسلامية.
- ١٩٢٦ سانتيشيث البرنس: مناظر عن الحياة في ليون في القرن العاشر، مدريد ١٩٢٦، دراسة تاريخية في

شكل روائي، ومع ذلك فهي مفيدة للغاية.

مرسية ج. : مختصر تاريخ الفن الإسلامي. فن المعيار
 في تونس والجزائر والمغرب وإسبانيا وصقلية، جزءان،
 باريس ١٩٢٦-١٩٢٧، وهو مؤلف أساسي لدراسة الفن الإسباني الإسلامي، مع خلاصة تاريخية ممتازة
 حقًا.

۱۹۲۷ أسين بلاثيوس، ميجيل: ابن حزم القرطبي وتاريخه للأفكار الدينية، الجزء الأول، مدريد ۱۹۲۷، وهو دراسة ممتازة عن ابن حزم. [وقد ترجمته إلى اللغة العربية وسوف ينشر قريبًا].

مال، إ. ر.: الفن والفنانون في العصور الوسطى،
 باريس ۱۹۲۷، ويتضمن اكتشافات مضيئة عن
 أصول الفن الروماني.

١٩٢٨ ألتاميرا، ر: تاريخ الحضارة الإسبانية، وهو مختصر بالغ الإيجاز، مدريد ١٩٢٨.

- جونثالث بالنثيا، أنخل: تاريخ الأدب العربي
الأسباني، برشلونة ١٩٢٨، وهو مختصر جيد،
وصدرت الطبعة الثانية منه منقحة عام ١٩٤٩. [ونقله
إلى العربية غير ملتزم بالنص الدكتور حسين مؤنس،
بعنوان «تاريخ الفكر الأندلسي» القاهرة، ١٩٥٥].

ريبيرا تراجو، خوليان: نبذ ومقالات، جزءان، مدريد ١٩٢٨، ويضم أشهر الدراسات التي قام بها هذا العلامة الإسباني، وبعضها بالغ الأهمية. [وقد ترجمت منها الدراسات التالية. والأصول العربية لفلسفة رايوندلل، ابن القوطية وكتابه تاريخ افتتاح الأندلس وذلك في كتابي. دراسات أندلسية، في الأدب والتاريخ والفلسفة، وصدر عن دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٨٣].

١٩٢٩ أنتونيا ملتشور، م. : البلاط الأدبي للحكم الثاني فى قرطبة، سان لورنثو بالإسكوريال، ١٩٣٩، وهى دراسة مفيدة.

فامر هـ. ج.: تاريخ الموسيقى العربية، لندن ١٩٢٩ وهو أفضل متخصص فى وقتنا فى هذه المادة. [وقد ترجمه الدكتور حسين نصار إلى اللغة العربية، وصدرت الطبعة الأولى من الترجمة، القاهرة، عام ١٩٥٦].

 مینندیث بیدال، رامون: إسبانیا فی عصر السید، جزءان، مدرید ۱۹۲۹، وهی دراسة قیمة، رغم تعاطف المؤلف الشدید مع السید [وتوالت طبعاتها بعد ذلك]. أنتونيا ملتشور: إشبيلية وآثارها العربية، سان لورنثو بالإسكوريال ١٩٣٠، ويتضمن ترجمة ونشر الفقرات الحاصة بإنشاءات الموحدين في إشبيلية، منقولة من تاريخ ابن صاحب الصلاة. [وهو كتاب «المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين، وقد حقق الدكتور عبد الهادي التازي السفر الثاني منه، ونشره في بيروت ١٣٨٣هـ-١٩٦٤م].

194.

- غرسية غومث، إميليو: الشعر الأندلسي، مدريد المربد، وهو اختيار موفق جدًّا، لقصائد ومقطوعات من الشعر الأندلسي، ترجمها إلى الإسبانية، ومهد لها بقدمة مفيدة. [وتوالت طبعات الكتاب في الإسبانية ثم نشر في العربية، بعد أن ترجمت المقدمة، وظهر منه طبعتان، الأخيرة منها القاهرة ١٩٥٦].
- -- هالفن ل.: البربر، باريس ١٩٣٠، دراسة من الدرجة الأولى.
- ۱۹۳۱ أسين بلاثيوس؛ الإسلام في ثوب مسيحي، مدريد ۱۹۳۱، وهو أهم مما يوحي به العنوان للوهلة الأولى.
- جونثالث بالنثيا: الإسلام والغرب، مدريد ١٩٣١،
   تصنيف مفيد لأهم التأثيرات.
- ليفى بروفنسال إ.: نقوش إسبانيا العربية،

باريس - لندن ١٩٣١.

نيكل أ. د: ترجمته لطوق الحيامة لابن حزم إلى اللغة الإنجليزية بعنوان : A Book Containining the risala الإنجليزية بعنوان : Known as Rhe Dovés Neck-ring ablout Love and باريس ١٩٣١، وقدم لها بدراسة انتهى فيها إلى نتائج قابلة للمناقشة.

أرنولد توماس، وألفرد جيوم، تراث الإسلام، أكسفورد عام ١٩٣١، وهو مجموعة من الدراسات لجوانب الحضارة الإسلامية قام بها عدد من كبار المستشرقين بإشراف أرنولد، والمقال الذي كتبه ج. ب. ترند عن إسبانيا موضع نقاش في أكثر من موضع. [وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية في القاهرة عام ١٩٣٦ م، ثم ترجم كرة أخرى في بغداد عام ١٩٥٤ م، وتكررت طبعاته. هذا وصدر كتاب آخر، يحمل الاسم نفسه، وسار على النهج بعينه، وهو تراث الإسلام بإشراف جوزيف شخت، وهو مجموعة تراث الإسلام بإشراف جوزيف شخت، وهو مجموعة من الدراسات تتناول أيضًا جوانب الحضارة الإسلامية ما انتهى إليه الباحثون من كشوف، وصدر في عام ما انتهى إليه الباحثون من كشوف، وصدر في عام ما انتهى إليه الباحثون من كشوف، وصدر في عام ١٩٧٣، وتولى المجلس الوطني للثقافة والفنون

والأداب فى الكويت ترجمته، ونشره فى سلسلة (عالم المعرفة» التى يصدرها، فى ثلاثة كتب، عام ١٩٧٨، وتحمل الأرقام ٨ و١١ و١٢].

۱۹۳۲ هالفن ل. : نهضة أوربا، باريس ۱۹۳۲، وهو دراسة ممتازة.

ليفى بروفنسال: إسبانيا والإسلام فى القرن العاشر
 الميلادى (الرابع الهجرى). النظم والحياة الاجتماعية،
 باريس ١٩٣٢.

-- سانتشيث البرنس. إسبانيا والإسلام، وقد ترجمه ب. جينارد إلى اللغة الفرنسية في «المجلة التاريخية»، المجلد ١٩٦٦، باريس ١٩٣٧، وبعض صفحاته تساوى مجلدًا كاملًا، وقد ظهر أولًا باللغة الإسبانية في مجلة «الغرب» بعنوان «إسبانيا والإسلام»، المجلد ١٩٧٠، مدريد ١٩٢٩. [وأعاد نشره أخيرًا، عام ١٩٧٤ أي سلسلة أوسترال التي تصدرها دار «إسباسا - كالب»، في مدريد، بعنوان إسلام إسبانيا والغرب، ويحمل رقم ١٥٦٠ في السلسلة].

تيراس هـ.: الفن الإسبانى الإسلامى، منذ بدئه فى
 القرن الثالث عشر، باريس ۱۹۳۲، وهو دراسة قيمة
 وموضح بصور ورسوم رائعة.

لامبير إ.: الفن الإسباني الإسلامي، والفن الروماني، في مجلة «هيسبيرس»، المجلد ١٧، عام

١٩٣٣، ص ٢٩ - ٤٧، مقالة موحية.

نیکل، آ. ر. ابن قزمان، مدرید ۱۹۳۳، نشر نیکا, الديوان، وترجم جانبًا من أزجاله. ولا يمكن استخدامه إلا بحذر شديد. انظر: ج. س. كولين في مجلة هيسبرس، المجلد ١٦، ص ١٦٥ - ١٦٩. [ونشر غرسية غومث ديوان ابن قزمان من جديد، في طبعة جاءت في ثلاثة مجلدات، ونشرتها دار (جريدوس)، المتخصصة في نشر الدراسات الجادة والعميقة، مدريد ١٩٧٢، وقد شغل الديوان وما ألحق به، ونشر نصه في الحروف اللاتينية، مع ترجمته إلى اللغة الإسبانية، المجلدين الأول والثاني منها، وأودع المؤلف المجلد الثالث آراءه وأفكاره ودراساته عن الشاعر وفنه، ومصادر أزجاله وموسيقاها وعروضها ونشأتها. ومع أنه لا يمكن التسليم بما قاله من الجميع، فإن تحقيقه لنص الديوان جاء عملًا أستاذًا، وبالتالي ألقى ستار النسيان على كل ما سبقه من محاولات].

كالميت ج. . العالم الإقطاعي، باريس ١٩٣٤، ويقدم

1988

- مصادر جيدة عن الحالة المعاصرة لهذه القضايا.
- غرسية غومث. بغداد وملوك الطوائف، في مجلة «الغرب» العدد ۱۹۳۷، مدريد ۱۹۳۴.
- غرسية غومث «ملح الإسلام الإسبان»، وهو ترجمة لرسالة الشقندى «فضائل الأندلس»، وتعليق عليها مدريد - غرناطة ١٩٣٤.
- مينينديث بيدال رامون. تاريخ وملحمة، مدريد
   ۱۹۳۱، وهو مجموعة من المقالات المتصلة بالتاريخ
   الأدن والسياسي للعصر الوسيط.
- أوريتجا إى جاسيت، ابن خلدون يكشف لنا السر،
   فى جريدة «الإسبكتادور»، المجلد الثامن، مدريد
   ۱۹۳۶ وهو مقال ملهم.
- ۱۹۳۵ بلاشير، ر.: ترجمة كتاب دطبقات الأمم، لصاعد الطليطلي، إلى اللغة الفرنسية، باريس ١٩٣٥.
- بلاشير: الإسلام والغرب في مجلة «كراسات الجنوب»، مارسيليا، أغسطس ~ سبتمبر ١٩٣٥، مجموعة من المقالات ذات قيمة متفاوتة.
- ۱۹۳۲ ديهل ش. وموسيه ج: العالم الشرقى من عام ٣٩٥ إلى ١٠٨١م، وهو الجزء الثالث من كتاب وتاريخ

العصور الوسطى من التاريخ العام لمؤلفه كلوتز»، باريس ١٩٣٦، ويضم فصولًا جيدة عن إسبانيا الاسلامية.

ليفى بروفسال: مذكرات عبدالله آخر ملوك بنى زيرى. غرناطة، مدريد غرناطة، ١٩٣٦، نشر وترجمة لنص بالغ الأهمية عن تاريخ العلاقات الإسلامية، المسيحية، في أواخر القرن الحادى عشر، واكتشفه الناشر في مكتبة مسجد القرويين في فاس، ووقد نشر النص العربي في القاهرة، بتحقيق ليفي بروفسال، تحت عنوان ومذكرات الأمير عبد الله، آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة، والمساة بكتاب التبيان، وصدر عن دار المعارف في سلسلة ذخائر العرب، رقم 1٩٥٥].

مينيندث بيدال: الشعر العربي والشعر الأوربي، في والمجلة الكوبية»، يناير - مارس ١٩٣٧، وربما يصدر أحكامًا قاطعة، في قضايا جد معقدة. [وصدر البحث مع مقالات أخرى متصلة به، في كتاب مستقل بالعنوان نفسه، في سلسلة إسباسا كالب»، العدد رقم ١٩٤، مدريد ١٩٤١، وصدرت منه طبعات عديدة تبلغ العشر، حتى وقتنا هذا]. وانظر. سيروج. في

1980

«المجلة الإسبانية»، المجلد ٣٩، ص ٣٠٠-٣٠.

بيريس هنرى: الشعر الأندلسي في القرن الحادى عشر، ملاعه العامة، وقيمته وثيقة، باريس ١٩٣٧، وهو دراسة مفصلة وموسعة، ومنصفة إلى حد بعيد، إلا أنها – ربما – لا تعطى المؤثرات المشرقية كل دورها وأهميتها. [هذا وقد ترجمت الكتاب إلى اللغة العربية، وسوف ينشر عام ١٩٨٦ عن دار المعارف بالقاهرة].

بيرين هـ : محمد وشارلمان، بروكسل – باريس وهو كتاب ظهر بعد موت مؤلفه العالم البلجيكي، ولو قدر

لو. ف: : الغزوات البربرية، باريس ١٩٣٨، وبينها غزو العرب لإسبانيا، وهي وجهة نظر قابلة للنقاش في جوانب كثيرة منها، والوثائق المتصلة بإسبانيا الإسلامية مأخوذة كلها من كتاب «إسبانيا الإسلامية في القرن العاشم» تأليف ليفي بروفنسال.

المتصلة بالغرب الإسلامي.

ليفى بروفنسال: السيد فى التاريخ، فى المجلة التاريخية، المجلد ١٨٠، باريس ١٩٣٧، الصفحات ١٧٤-٥٨. [وقد نشر المؤلف المقال مع دراسات أخرى

لمؤلفه أن يكمله لكان ممكننًا أن نأخذ عليه نقص مصادره إلى حد معيب، فيها يتصل بالوثائق التاريخية فى كتابه دإسلام الغرب، وترجم إلى اللغة العربية بعنوان: دالإسلام فى الغرب والأندلس، ونشر فى القاهرة، فى مجموعة دالألف كتاب، عام ١٩٥٦].

1988

دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الفرنسية، أربعة عجلدات ومجلد خامس جاء ملحقاً لها، وتم تحريرها عام ١٩٣٨.

ليفى بروفنسال: إسلام الغرب، دراسات تاريخية
 متصلة بالعصر الوسيط. [انظر الفقرة الخاصة بالسيد
 في التاريخ].

 ليفي بروفنسال: شبه جزيرة إيبرية في العصر الوسيط طبقًا لكتاب الروض المعطار.

ليفى بروفنسال: مواد من أجل كتابة التاريخ
 الاجتماعى والاقتصادى للغرب الإسلامى فى العصر
 الوسيط.

## ● المجلات:

- \* حوليات معهد الدراسات الشرقية بالجزائر باريس.
  - \* الأندلس، مدريد غرناطة.
    - \* المجلة الإسبانية، بوردو.
      - \* بيزنطة، بروكسل.
      - \* ھىسبىرىس، بارىس.
    - \* المجلة الأسيوية، باريس.
      - \* مجلة الغرب، مدريد.
    - \* المجلة الإسبانية، باريس.

## الفهرس

| يحة   | صف                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣     | • مقدمة المترجم                                                      |
|       | <ul> <li>الفصل الأول :</li> </ul>                                    |
| ٩     | الغرب الإسلامي والحضارة العربية الإسبانية                            |
|       | • الفصل الثاني:                                                      |
| ٥١    | المشرق الإِسلامي والحضارة العربية الإِسبانية                         |
|       | • الفصل الثالث:                                                      |
| 97    | إسبانيا المسيحية والحضارة العربية الإسبانية                          |
|       | ● ملحق :                                                             |
| 1 8 9 | المذهب المالكي في الأندلس                                            |
|       | <ul> <li>تواریخ هامة، ذات صلة بالتاریخ السیاسی والاجتماعی</li> </ul> |
| ۱۷۷   | والثقافي والأثرى                                                     |
| 7•7   | ● تعريف موجز بالمصادر والمراجع                                       |
| 777   | • كتب أخرى للمترجم                                                   |

## كتب أخرى للمؤلف

- امرؤ القيس (حياته وشعره)
   الطبعة الخامسة دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥
  - دراسة في مصادر الأدب.

الطبعة السادسة دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥

- ملحمة السيد: دراسة مقارنة.
   الطبعة الثالثة دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣
  - ه مع شعراء الأنـدلس والمتنبي.
- ترجمة أمينة لكتاب المستشرق الإسبانى غرسية غومث الطبعة الخـامسة دار المعارف القاهرة ١٩٩٢
  - بابلو نيرودا: شاعر الحب والنضال.

كتاب روز اليوسف، القاهرة، يونيـة ١٩٧٤ (نفــد).

- دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة.
   الطبعة الرابعة دار المعارف، القاهرة ١٩٩٢
  - تحقيق طوق الحمامة لابن حزم.

الطبعة الرابعة - دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥

- الأدب المقارن: أصوله وتطوره ومناهجه.
   دار المعارف، القاهرة ١٩٨٨.
- دراسات أندلسية: في الأدب والتاريخ والفلسفة.
   الطبعة الثالثة دار المعارف، القاهرة ١٩٨٧

- الشعر العربي المعاصر: روائعه ومدخل لقرائه.
   الطبعة الرابعة دار المعارف، القاهرة ۱۹۸۸
  - الفن العربي في إسبانيا وصقليـة.

للمستشرق الألماني فون شاك، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥

الحضارة العربية في إسبانيا.

للمستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥

- التربية الإسلامية في الأندلس.
   للمستشرق الإسباني خوليان ربيبرا، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٠
  - ه الأخلاق والسير لابن حزم.

تحقيق وتقديم وتعليق الطبعة الثانية دار المعــارف، القاهــرة ١٩٩٢

الشعر الأندلسي في عصر الطوائف.

للمستشرق الفرنسي هنرى بيريس، دار المعارف، القاهرة ١٩٩١

- الشعر العربي في إسبانيا وصقلية، من البداية حتى النهاية
   للمستشرق الألماني فون شاك الجزء الأول ، دار المعارف ، ١٩٩١
  - مناهج النقد الأدبي، ترجمة، دار المعارف ١٩٩٢

## تحت الطبع:

- مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن...
- الحب عند دانتي وابن حزم
   دراسة مقارنة مع ترجمة كتاب الحياة الجديدة لـدانتي.

| 1997/1 | •009                   | قم الإيداع     |  |
|--------|------------------------|----------------|--|
| ISBN   | 977 - 02 - 4300 - 0    | الترقيم الدولى |  |
|        | 4/94/44                |                |  |
| (      | بع دار المعارف (ج.م.ع. | طبع بمطا       |  |

